



العدد الطبوع ٥٠٠

> عرف الكتاب وقدمه للقراء مولانا العلامة المحقق الكبر، بقية السلف الصالح صاحب الفضيلة الشيخ

المنته ال

وكيل المشيخة الإسلامية فى الحلافة العثمانية سابقا

روحع على أصل للنسخة الوحيدة المحفوظة في مكتبة جلالة مولانا الإمام المغفور له

> يحي حمير الربق اليمانى الملك الشهيد

مُؤْسَنِهُ وَمُدِينَ مَكَفَ فِي الْمَعَىٰ اَمَةُ الْإِنْ لِهِ مِنْ الْمَعْلِينَةِ الْمِنْ لِهِ مِنْ الْمِنْ الم



العدد الطبوع ٠٠٠

فَوْلُ فِي الْمِنْ الْمُعْلِقِينَ الْمُنْ ا

عرف الكتاب وقدمه للقراء مولانا العلامة المحقق الكبير، بقية السلف الصالح صاحب الفضيلة الشيخ

المالية المالية

وكيل المشيخة الإسلامية في الحلافة العثمانية سابقا

روجع على أصل للنسخة الوحيدة المحفوظة فى مكتبة جلالة مولانا الإمام المغفور له

يحيى حميد الدين اليمانى

الملك الشود

عنى بنشره ، وصححه ، ووضع فهارسه

الميترز العقاراليني

مؤسس ومدير مكتب نشر الثقافة الإسلامية من أقدم عصورها إلى الآن 893.796 D14

25056E

## ب إندارِ تمن ارتيم

### بيان مذهب الباطنية وبطلانه

الحد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

أما بعد: فإن الجمعيات السرية لخصوم الإسلام من أخطر الفرق على عقيدة الإسلام وحكم الإسلام منذ قديم ، وهم يتلفعون بغير أزيائهم ويظهرون بادى، ذى بدء لكل طائفة بما يرضونه من المظاهر ، يتراءون بغير ما يبطنونه ، فيبدأون فى بذر شكوكهم فى نفوس من يتصلون به على مراحل ، من غير أن يفاجئوه بما ينبذه عند أول سماعه ، بل يتلطفون معه ويتدرجون به على مدارج الخداع ، فيزيلون عن نفسه حرارة الدفاع عن المعتقد ، وشعور التضحية فى سبيل الإسلام ، فيني خالى القلب من الغيرة والجاس للدين ، فيكيفون اعتقاده على ما يهوونه ، فيصبح متقمصا بقميص الإلحاد ، نابذاً عقيدة التوحيد .

فهاهو مذهب الباطنية قد امتلأت كتب التاريخ بأحداثهم الدامية ، وفتنهم الطامية ، في سبيل الحياولة دون انتشار الإسلام على صفائه الأصلى ، في الأصقاع والبقاع ، والسعى في زعزعة عقيدة الإسلام و إطفاء نور الإيمان في كثير من القلوب المريضة المنخدعة بتلبيساتهم الشيطانية ، على أدوار وأطوار ، منذ منتصف القرن الثالث الهجرى ، على توالى القرون ، فترى نار فتنهم تخبو مرة وتزكو مرات ، من الثالث الهجرى ، على توالى القرون ، فترى نار فتنهم تخبو مرة وتزكو مرات ، من تعامى الحكام ، في بلاد الإسلام ، عن الحركات الإلحادية ، وقسلة اهتمامهم بالروحيات إلى أن يستفحل الشر ، ويصبح قوى الجانب ، بحيث لا يمكن الجثاث جذو ره بسهولة ، مع أن الواجب هو السهر الدائم على مداخل الفساد الجثاث جذو ره بسهولة ، مع أن الواجب هو السهر الدائم على مداخل الفساد

فى كيان الإسلام ، والقيام بهذا الواجب دائما بكل اهتمام ، للاحتفاظ بالغيرة الإسلامية المؤدية إلى استرخاص المهج في سبيل إعلاء كلية الله ، والدود عن حياض التعاليم الإسلامية ، في العقيدة والعمل والخلق ، التي فيها السعادة كلها ، و إلا شمل الذل والمهانة ، وضاع الجرث والنسل والكوامة .

وتأسس دولة العبيديين في قيروان ، واستيلاؤهم على مصر ، وحكمهم الإلحادية بمصر ، بها إلى أن قضى بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبى على دولتهم الإلحادية بمصر ، وتفرقهم أيدى سبا ، ثم أخذهم في النشاط من المعروف عند كل باحث ، و بعد زوال دولتهم بمصر عادوا إلى الكمون ، فأمست جمعياتهم العلنية سرية كاكانت ، تدار شؤونها في الخفاء ، وأحداث القرامطة الباطنية في اليمن وأفريقيا و بلاد مصر ، وأرض الشام ، والحجاز ، والديلم اكتظت بها كتب التاريخ ، و بعد أن ثل صلاح الدين عمشهم بمصر تفرقوا في بلاد الله شرقا وغربا ، وشمالا وجنوبا منتظرين إلى يوم البعث ، فتحت ظلال الحرية العصرية ، والسياسة الاستعارية أخذوا في العهد الأخير ينتعشون في الهند والسند وشرق أفريقيا وجنوبها بل في مصر والشام انتعاشا غير عادى .

ولهم جامعات في الهند لتخريج دعاة يبعثونهم إلى شتى البلدان لنشر الدعوة فيها على مراحل معروفة متلفعين بغير أزيائهم ، ومنتهزين فرصة غفلة الزمن حتى أصبحت شبكات الدعاية إلى ما هم بسبيله في كل بقعة ، وقد أصدر بعض أسائذة الجامعة المصرية بمن له صلة مباشرة بزعيم الطائفة ، كتبا للاسماعلية باسم البحث العلمي ، واهتمام ذلك الزعيم أيضا بشؤون الأزهى معروف ، ومفاوضاته مع شيخه الأسبق منشورة في بعض الحجلات قديما ولذا يرى الباحثون أن هذا السعى يعدو حدود العلم والبحث الجامعي .

وقد وردت في مجلة الأزهر، مقالات لبعض دعاتهم ، فني مجلة الأزهر لسنة ١٣٥٦ هـ وردت في مجلة الأزهر، مقالات لبعض دعاتهم ، فني مجلة الأزهر لسنة ١٣٥٦ هـ في ضمن تقرير البعثة ورد ما نصه : (الاسماعيلية ينقسمون إلى قسمين : الأول البهرة السليانيه ، وهم أتباع «اغاخان» وهم في الهند وزنجبار والشام . . وهم بقية من الطائفة التي كانت تعرف بالفدائيين (الحشاشين) قديما ، وغندهم أن «اغاخان» مقدس وما يمسه من إناء أو غيره يصير مقدسا ، ويتنافسون في اقتنائه ، وله على أتباعه إتاوة ، ولا يردون له أمراً . والثاني البهرة الداودية ، وهم أتباع « مولانا (هكذا) طاهر سيف الدين عاحب كلة ناقذة و بعض جهات زنجبار ، ومولانا (هكذا) طاهر سيف الدين صاحب كلة ناقذة و بعض جهات زنجبار ، ومولانا (هكذا) طاهر سيف الدين صاحب كلة ناقذة و بعض جهات زنجبار ، ومولانا (هكذا) طاهر سيف الدين صاحب كلة ناقذة و بعض خهات زنجبار ، ومولانا (هكذا) طاهر سيف الدين صاحب كلة ناقذة و بعض خهات زنجبار ، ومولانا (هكذا) طاهر سيف الدين صاحب كلة ناقذة و بعض خهات زنجبار ، ومولانا (هكذا على أتباعه إتاوة معينة ، والبواهر يسهمون له في ميراث الأموات وهو في فرقته \_ عالم متين قل أن يوجد مثله ) .

وفيها أيضا: (معهد البحوث الإسلامية ببومباى: ومن الجميعات العظيمة الأثر أيضا «معهد الأبحاث الإسلامية ببومباى»، ويقوم بالعمل فيه شباب ناهضون من المسلمين المثقفين، وقد اتصلوا بنا وذا كرونا في نواحي نشاطهم، وهم وان كانوا من شباب طائفة الإسماعيلية إلا أنهم يبحثون عن حقيقة الإسلام(۱) وروحه الساني، ولا يتقيدون في بحثهم بنحلة خاصة، وهم يعملون على إظهار كل مكنون على \_من تراث المسلمين \_ بترجمة الكتب الناقعة في علوم الكون: كتاريخ ابن خلدون، وقد تقدم بعض أعضاء هذه المؤسسة بالرغبة في أن توجه

<sup>(</sup>١) هل هَنَاكَ خَقْتِقَة للاسلام سَرَيْة ليبَحَّث عَنْهَا في لجَان هُؤُلاء ؟ ! (ز) .

إليهم الدعوة لحضور العيد الألفى الأزهر)كما فى المجلد الثامن من مجــلة الأزهر لسنة ١٣٥٦ه ص ٥٩٠.

ومن علم مبلغ تفانى البهرة فى المحراب القديم للأزهر مع العلم بمعتقد الإسماعلية فى كتاب (أصول الدين) و (الفرق بين الفرق) وكلاها لعبد القاهر البغدادى و (التبصير فى الدين) لأبى المظفر الاسفرايني و (القصال) لابن حزم، وغيرها يرى فى كلات البعثة هذه ما ينبو عنه السمع.

وطائفة الإسماعيلية ليست لها أية صلة بالإسلام بل هم من أخطر أعداء الإسلام كا أنهم أدعياء فى النسب الفاطمى عند علماء الأنساب وثقات المؤرخين ، كا تجد شرح ذلك فى تاريخ أبى شامة وتاريخ ابن كثير و (كشف أسرار الباطنية) لابن مالك الحمادى وغيرها من كتب أهل التحقيق .

و يقول المسعودى فى التنبيه ، (ورد عليهم — أى الباطنية — آخرون مثل قدامة بن يزيد النعانى ، وابن عبدك الجرجانى ، وأبى الحسن بن زكريا الجرجانى وأبى عبد الله محمد بن على بن رزام الطائى الكوفى ، وأبى جعفر الكلابى الرازى وغيرهم ، فكل يصف من مذاهبهم مالا يحكيه الآخر .. اه) وكنت رأيت قطعة جيدة من كتاب ابن رزام بين كتب الأستاذ حمدى السفرجلانى ولا أدرى أين استقرت هذه القطعة فيا بعد ؟.

ولعلماء أصول الدين شكّر الله سعيهم . همة عظيمة وعمل مبرور في كشف الستار عن وجوه مسعاهم في كل دور صونا للتعاليم الإسلامية حيث ألغوا مؤلفات خالدة في ذلك ، وسبق أن قام الأستاذ البحاثة السيد محمد عزة العطار الحسيني بنشر كتب متخيرة منهامثل «كشفأسرارالباطنية» لابن مالك الحادى وكتاب «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين الملطى و «القرق بين الفرق» لعبد القاهر

البغدادى و «التبصير في الدين لأبي المظفر الاسفراينى» وفيها كثير من شرح أحوال الباطنية التي تقسمي بالإسماعيلية ، وفيها ما يدل أيضاً على أن صلتهم بالإسلام صلة الساعى في هدمه ، كما أنهم أدعياء في نسبهم المزعوم عند أهل التحقيق . وفي رسالة «من عبر التاريخ » أيضاً نبذ من أحوالهم ، وأراد الأستاذ العطار علاوة على ماسبق أن يهدى الآن إلى المكتبة العربية ما يكون إكالة لهذا البحث بطبع ماسبق أن يهدى الآن إلى المكتبة العربية ما يكون إكالة لهذا البحث بطبع بيان مذهب الباطنية و بطلائه » من كتاب قواعد عقائد آل محمد تأليف محمد ابن الحسن الديامي اليماني من رجال أوائل القرن الثامن الهجرى . وكان الديلمي فرغ من تأليف هذا المكتاب سنة ٧٠٧ ه .

وكان بعض المستشرقين ظفر بالقسم الخاص بالباطنية من النسخة الوحيدة من هذا الكتاب المحفوظة في مكتبة جلالة مولانا الإمام المغفور له يحيي حميد الدين اليماني الملك الشهيد ـ تغمده الله برضوانه ـ وطبعه في الآستانة . لكن التهمت أعدادَه كارثة لم يمكن التوقى منها ، فلم يصل إلى أيدى الباحثين إلا عدد قليل جداً من نسخه . فأصبح الكتاب في حكم مالم يطبع ، فنشكر الأستاذ العطار على هذه الهمة الجديدة باسم العلم ، وفي ذلك إكالة للبحث المذكور حقا .

والديلى يقول فى مفتتح البحث: (وقبل الاشتغال ببيان مذهبهم نذكر طرفا من مذهب الغالاة والمفوضة لأنهم منهم أيضا ؛ وذلك أن أصول مذهب الغلاة والمفوضة والباطنيه من الإسماعيلية والإمامية الاثنى عشرية مختلطة بعضها ببعض فى كثير من المسائل، ولذلك قيل: الإمامية دهليز الباطنية ؛ لأن الكل دخلوا فى الشيعة من جهتهم ، وكلهم يدعون التشيع و يغلون فى الدين و يخرجون من طريق المسلمين ) . ثم قال: (إن الغلاة على ثلاث فرق ، فرقة منهم قالوا: إن الله ظهر على صورته التي كان عليها لم يزل ، وفرقة قالوا: إن الله تعالى فوض

أمر العالم إلى الأئمة وهم يخلقون ويرزقون ويميتون ويجيون ويبعثون ويعاقبون ويثيبون ، وقال قوم منهم : على هو الله وفرقة منهم قالوا : إنه ليس بإلّه لكنه رسول الله غلط جبريل نجاء إلى محمد ) .

ثم تكلم إجمالاً عن مذهب الباطنية وواضعيه وألقابه وحيلهم التسع وقولهم في العقائد والشرائع ومراتب استدراجهم إلى دعوتهم ووجوه تظاهرهم لكل فريق بما يخدعهم ، ثم ذكر تفصيل ذلك كله وحيلهم التي عولوا عليها في الدعوة إلى مذهبهم من تفرس وتأنيس وتشكيك وتعليق وربط وتدليس وتأسيس وخلع وأنخلاع ، ووجوه تخرصهم في العالم والإنسان وإله العالمين والنبوات والمعجزات والقرآن والإمامة والمعاد ثم تأويلهم لكلهتي الشهادة والعبادات وتويلهم لملحرمات الشرعية والآيات والأحاديث وحروف المعجم ، ثم إبطال وجوه تأويلاتهم، والفرق بين التأويل الصحيح والفاسد ، وإبطال قولهم بالباطن ، والوجوه الدالة على كفرهم ، وحكم الشرع فيهم وفي أولادهم إلى غير ذلك من عناوين في سردها طول .

وقد بنى الديلمى بيانه على ما رآه فى كتب الإسماعيلية أنفسهم وفى كتابى ابن مالك الحمادى ، والشريف يوسف الحسينى اللذين كانا دخلا المذهب ثم خرجا وكتبا ما يحذر المسلمين من الانخداع بهم ، واستفاد المؤلف أيضاً من « الحسام البتار فى الرد على القرامطة الكفار » تأليف الفقيه حميد المحلى الميانى المتوفى سنة ٣٥٣ ه.

والحاصل أن هذا الكتاب له أهمية خاصة في إكال البحث عن هذه النحلة الزائفة تحديراً للمسلمين منهم ، وكم لهم من فروع على توالى القرون في شتى البلدان بأسماء مختلفة عن مسمى واحد ، كالحروفية أتباع فضل الله الأستر آبادى المقتول في عهد تيمورلتك .

وللفخر أبى محمد عمان بن عبد الله بن الحسين العراق من رجال القرن السادس الهجرى كتاب سماه ( الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقة ) يبنى فيه ردوده على ما رآه بنفسه فى كتب الإسماعيلية أنفسهم ، وأما ردود الديلمى عليهم فغير قاصرة على ذلك كا سبق .

وكتاب إبى محمد العراقي هذا في حيازة المؤرخ العراقي الأستاذ المحقق عباس العزاوى حفظه الله ، ونسخة منه محفوظة في مكتبة السليمانية بالآســـتانة تحت رقم ( ٧٩١) ، ونسخة أخرى منه محفوظة في مكتبة عاطف بالآستانة أيضاً تحت رقم ( ١٣٧٣) ، باسم « مختصر في عقائد الثلاث والسبعين فرقة » .

وكتب الإسماعيلية أنفسهم يجرى طبعها فى القاهرة والهند بهمة ونشاط فى اللدة الأخيرة على مراحل تهيئة للنفوس على تقبلها ، ومن لا يعرف وجوه تقيتهم وتفننهم فى التظاهر بخلاف ما يبطنونه ربما ينخدع ببعض ماحوته من الآراء، فأصبح من الضرورى نشر الكتب المؤلفة فى الرد عليهم ليطلع عليها القراء، صوناً لهم من أن يقعوا فى أفخاخ هؤلاء .

وأنت ترى في بعض الكتب المنشورة لهم حديثا سخرية داعى الدعاة من المجسمة والمتكلمين في آن واحد في باب الصفات فر بما يظن من رأى ذلك أن داعى الدعاة عنده في المسألة حقيقة ناصعة غير التشبيه المطلق والتنزيه المطلق لكنه لم يصرح بها لكونها مضنونا بها على غير أهلها ، مع أن مراده أن الإلة - جل شأنه - كان منزها بمعنى أنه كان مذكوراً بالسلوب قبل أن يحل في إمام من أيمتهم ، و بعد حلوله فيه أصبح له يد ورجل ووجه وساق وأصابع إلى غير ذلك من الأعضاء ، لأن للإمام كل ذلك ، وقد حل فيه الإله - تعالى الله عن ذلك - فيكون إطلاق التنزيه مما يسخرمنه داعى الدعاة في آن واحدمع كون ذكرهم إطلاق التجسيم و إطلاق التنزيه مما يسخرمنه داعى الدعاة في آن واحدمع كون ذكرهم

الألة بالساوب فقط نفيا له كما يعلم ذلك من اطلع على كلامهم فى باب الصفات، ولهم سخافات من هذا القبيل ممالا يقبله إلا كل غر مخلول ، أو غمر مرذول ، لكن البشر لا يخلو من أغرار وأغمار ، يعتنقون مثل تلك السفاسف فى كثير من الأقطار على توالى الأدوار ، فوالاة الرد عليهم من الواجب المحتم على عهدة حراس دين الله والباحث المستقصى يجد فى هذا الكتاب مالم يره فى كتاب سواه فى هذا الموضوع فيزداد تبصراً ، والله ولى التوفيق .

فحد زاهد الشكوثرى

في ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٣٦٩ هـ

# راسم المن المن المنتيم

قبل الاشتغال ببيان مذهب الباطنية نذكر طرفاً من مذهب الغلاة والمفوضة لانهم منهم أيضاً وذلك لأن أصول مذهب الغلاة والمفوضة والباطنية مر الاسماعيلية والامامية الاتنى عشرية مختلطة بعضها ببعض في كثير من المسائل ولذلك قيل الامامية دهليز الباطنية لأن الكل دخلوا في الشيعة من جهتهم وكلهم يدّعون التشيع و يغلون في الدين و يخرجون من طريق المسلمين .

إذا عرفت هذا فاعلم أن الفلاة على ثلاث فرق . فرقة منهم قالوا : إن الله على صورته التي كان عليها ولم يزل . وفرقة قالوا : إن الله تعالى فوض أمر العالم إلى الأئمة إلى على ، والحسن ، والحسين عليهم السلام و باقى الأئمة بعدهم . وهم يخلقون ، ويرزقون ، ويميتون ، ويجيون ، ويبعثون ، ويعاقبون ، ويثيبون ، ثم اختلف هؤلاء فقالت فرقة منهم : إن الله احتجب بالأئمة . وفرقة قالت : اتحد بالأئمة . وفرقة قالت : اتحد بالأئمة . وفرقة قالت : ظهر عليهم وقالوا : أول من ظهر عليه آدم ثم الرسل إلى أمير المؤمنين والأئمة من أولاده ، وقال قوم لعلى : هو الله والأئمة بعده . وقال قوم لعلى : هو الله والأئمة بعده . وقال صلى الله عليه وسلم كان رسولاً لعلى إلى الخلق ، في الجملة مذهبهم في على يقرب على مذهب النصارى في عيسى في اتحاده بالله . قالوا : إن الإله اتحد بعلى ، ثم قالوا : إن مرد الالهية فعلمها فهؤلاء هم الذين قالوا بان علياً هو الله ، وفرقة منهم قالوا : إنه أيس بإلة ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلط جبريل فجاء إلى محمد و يقال لهم ليس بإلة ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلط جبريل فجاء إلى محمد و يقال لهم

الغرابية ، وأكثر الغلاة يقولون بالتناسخ كالكيسانية ، وغيرهم ولهم خرافات كثيرة أشرنا في أول الكتاب إلى يسير منها .

روى صاحب كتاب « التقية والمتقى » عن أبى الخطاب قال : دخلت على الصادق فقال : ينا أبا الخطاب أنا الله وأنت رسولى إلى خلقى من كفر بك فقد كفر بى ومن آمن بك فقد آمن بى أنت لسانى فى عبادى .

وروى أيضاً عن أبى بكر بن عياش قال: سممت أبا الخطاب الحائك وأصحابه يحرمون وهم يقولون: لبتيك جعفر. لبتيك جعفر وعليهم أزروأردية على زى الكناسة، فبعث عيسى بن موسى فقتلهم فلما أخذ بهم السيوف قالوا: بابالخطاب ما هذا قلت لنا ؟. قال: اسكتوا إن الله الآن يستشهدكم. وقد كان قال لهم ان السيوف لا تعمل فيكم. واعلم أن الخطابية هم الذين يقولون بإلهية جعفر، إذا عرفت هذا فلنتكلم في مذهب الباطنية وذلك على وجهين على طريقة الإجمال وعلى سبيل التفصيل.

#### أما على وجه الإجمال

اعلم أن ابتداء وضع مذهب الباطنية سلّط الله عليهم طوفان نوح ، وريح عاد ، وحجارة لوط ، وصاعقة ثمود كان في سنة خمسين ومائتين من الهجرة وضغه قوم تطابقوا وكان في قلوبهم بغض للإسلام و بغض النبي عليه السلام من الفلاسفة والمحلدة ، والمجوس ، واليهود ليسلخوا الناس عن الإسلام بغد قوته ، و بعثوا الدعاة إلى الآفاق والأطراف ليدعوا الناس إلى هذا المذهب المشوم لعل المملكة ترجع إليهم و يبطل دين النبي الغربي صلى الله عليه وسلم فأبي « الله إلا أن يتم توره ومراده بحمد الله ومنه ، وكان آخر دغاتهم ميمون تُوره (١) » ولم يزل يفسخ همتهم ومراده بحمد الله ومنه ، وكان آخر دغاتهم ميمون

<sup>(</sup>١) التوبة ٣۴

القداح الثنوى ولما وضعوا هذا ادعوا التشيع ومذهب الامامية يعنى أن الذي يظهرونه من ظاهر الشريعة من فروع الدين. وأما فى الأصول فاعتقادهم مثل اعتقاد الفلاسفة حتى عرف الناس أنهم براء من الشيعة ، فى الجلة ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض . وقيل أصل هذه الدعوة الملعونة التى استهوى بها الشيطان أهل الكفر والعصيان ، والطغيان ظهور ميمون القداح فى الكوفة سنة الشيطان أهل الكفر والعصيان ، والطغيان ظهور ميمون القداح فى الكوفة سنة الفوائل وبغى لهم الفوائل ولبس الحق بالباطل: « ومَكْرُ أولئكَ هُو يَبُورُ (١٠) » وجعل لكل آية من كتاب الله تفسيراً ، ولكل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأويلاً وزخرف الأقاويل ، وضرب الأمثال ، وجمع الأعداد والمقابلات وقال : إن جميع المفروضات ، والمسنونات رموز و إشارات وأمثال الممثلات ، وان الظواهر كلها قشور ، و بواطنها هو اللب المقصود ، وأمر بالاعتصام بالغائب المفقود والاعراض عن الحاضر الموجود من العترة الزكية عليهم السلام من رب البرية وكان الملعون عن الحاضر الموجود من العترة الزكية عليهم السلام من رب البرية وكان الملعون والامامة ليستر بجلالة الإسلام و بجاه على وأولاده عليهم السلام كفره العظيم وافكه والامامة ليستر بجلالة الإسلام و بجاه على وأولاده عليهم السلام كفره العظيم وافكه التقديم ، و إلحاده المبين ، و الطعن على جميع الصحابة والتابعين .

وكان الملعون يعتقد اليهودية ، ويظهر الإسلام وكان يخدم لإسماعيل بن جعفر الصادق عليه السلام ، وكان حريصاً على هدم شريعة الإسلام لما فى اليهود من عداوة النبي عليه السلام ، وكان قد خرج فى أيام قرمط ولذلك نسبوهم إلى القرامطة لأنهما اجتمعا وعملا ناموسا يدعون إليه ، وله أخبار يطول شرحها وما كان منه ومن قرمط ، ومن على بن الفضل الميانى ، والمنصور الميانى (٢) ،

<sup>(</sup>١) فاطر ١٠. (٢) جير: المسمى بالصناديق

وأبى سعيد الجنّابى صاحب الاحساء والبحرين، وابنه أبى طاهر الجنّابى، وأبى القاسم ابن زادان الكوفى، والحسن بن مهران المسمى بالمقنع الخارج فيها وراء النهر من خراسان ومحمد بن زكريا الخارج بالكوفة، وأبى عبد الله النسفى حتى اجتمع (تسمّعةُ رهمْطٍ يفسِدُون فى الأرْضِ (') كما هو مذكور فى « رسالة » ابن مالك فاصبحوا (في ظُلُمَاتٍ لأ يُبصرُونَ ('))، (وحيل بَينهُم و بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ('')).

ولهم ألقاب عشرة: الإسماعيلية ، والباطنية ، والقرامطة ، والسبعية ، والخرمية، والبابكية ، والمحمرة ، والتعليمية ، والقرمطية ، والخرمدينية (<sup>(3)</sup> .

ولهم حيل وترتيب في الترقى حتى يبلغوا بها أمر من يدعونه إلى الخروج من الدين وسمّوا ذلك البلاغ الأكبر وهي تسع درج أي حيلتهم الرزق ، والتفرس ، ثم التأنيس ، ثم التشكيك ، ثم التعليق ، ثم الربط ، ثم التدليس ، ثم التأسيس ، ثم الخلع ، ثم المسخ في الجملة ظاهر كلها بخلاف مقالات أهل الإسلام وأكثرها من مقالات الفلاسفة الطفام .

أما فى التوحيد فهم قائلون بإلهين قديمين لا أول لوجودها وهما: العقل والنفس و يسميان: العلة والمعلول، والسابق والتالى، واللوح، والقلم، والمقيد، والمستفيد، وقالوا إن البارىء سبحانه لا يوصف بموجود ولا بمعدوم، ولا هو معلوم، ولا هو معلوم، ولا هو معلوم، ولا علم، ولا علم، ولا موصوف، ولا غير موصوف، ولا قادر، ولا غير قادر، ولا عالم، ولا غير عالم وهلم جراً إلى آخر الصفات، ويقولن بالطبع وتأثير الكواكب وغرضهم نفى الصانع تعالى بوجه يدق على عوام الخلق.

وأما في النبوات فقولهم قريب من قول الفلاسفة وينكرون الوحى ومجيء الملائكة والمعجزات ويقولون كلها رموز، وإشارات، وأمثال، وممثلات، لم يعلهما

<sup>(</sup>١) النمل ٤٨ (٢) البقرة ١٧ (٣) سباء ٤٥ (٤) وفي زماننا هذا: البابية والمهائية .

أهل الظاهر . فمعنى ثعبان موسى غلبته عليهم ومعنى اظلال الغام أمره عليهم (وظَلَّانَا عليكُمُ الغامَ والزلْنَا عَليكُمُ المنَّ والسَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رزَقناكُمُ ومَا ظَلَمُونَا ولَـكُنْ كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلُمُونَ (١) . ﴿ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُمْبَانُ ۗ مُبين (٢) ) (وقَطَعْنَاهِم أَنْنَتَى عَشْرةَ اسْبَاطًا أَكَمَا وأَوْ حَيْنَا إلى مُوسَى إذِ اسْتَسْتَمْيهُ قُومُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الحِجَرِ فَانْبِجِسَتْ مَنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُ أناس مَشْر بَهم وظُلَنا عليْهِمُ الغَمَام وأنزَ لنا عَلَيهم المنَّ والسَّلوى كُلُوا منْ طَيباتِ مَا رَزَقَناكُمْ ومَا ظُلُمُونَا ولَكُنْ كَأَنُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ (٢) (فَالْقَي عَصَاهُ فَإِذَا هِي تُعْبَانُ مُبِينٌ (1) . وأنكروا أن يكون عيسى عليه السلام من غير أب ومعنى لا أب له انه لم يأخذ العلم من إمام و إنما أخذ من نائب إمام ويقولون إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: (انه لقول رسول كريم (٥)) ونبع الماء من الأصابع اشارة إلى تكثير العلم ، وطاوع الشمس من المغرب خروج الإمام ( أَكُمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبِرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ النَّهُ اللَّهُ المَلْكَ إِذْ قَالَ إِبِرَاهِيمُ رَبِّي الذي يُحيى وُيمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيى وأُمِيتُ قَالَ إِبْراهِيمُ ۖ فَإِنْ الله يَأْتِي بِالشَّمْسِمِنَ المشرق فَأْتِ بِهَا مِنَ المغرِ بَ فَبُهِتَ الَّذِي كَنَمَر واللهُ لَا يَهْدى القَوْم الظَّالمين (١٠) وكذ تأولوا باقى المعجزات .

وأما فى الامامة فانفقوا على أنه لابد فى كل عصر من امام معصوم يرجع إليه فى جميع العاوم ولا يلتفت إلى المعقول أصلا . وقالوا: إنه يساوى النبى فى العصمة والاطلاع على حقيقة كل شىء ولاينزل عليه وحى بل يتلقى ذلك من النبى صلى الله

<sup>(</sup>١) البقرة ٥٧ (٢) و (٣) الأعراف ١٠٧ و ١٦٠

<sup>(</sup>٤) الشعراء ٣٣ (٥) الحاقة والتكوير ٤٠ ، ١٩ (٦) البقرة ٢٥٨

عليمه وسلم لأنه خليفته . وقالوا : ويستظهر بالحجج والمأذونيين ، والأجنحة ، فالحجج الدعاة في الأرض وهم أثنا عشر ، وأر بعة منهم لا يفارقونه فهو المعاون ، والمأذون ، والأجنجة فهم الرسل بين الدعاة وامامهم .

وقالوا: مدة شريعة كل نبى سبعة أعمار فاو هم الناطق: وهو الناسخ اشرع من قبله ، والصامت: وهو القائم. قالوا: وهكذا كان حال آدم ثم عدوا الأنبياء والأوصياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقد تم دور ذلك بجعفر بن محمد ونسخ شريعية وهكذا أبد الدهور.

فأما المعاد فقد اتفقوا على إنكار القيامة والبعث والنشور والجنة والنار على ما ورد به القرآن وما عُرف من دين محمد النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة و يقولون معرفة المعاد واجبة بخلاف ما عليه أهل الظاهر . ومعنى القيام قيام قائم الزمان وهو خروج امامهم وهوسابع منهم ، والمعاد عود كل شيء إلى أصله من الطبائع الأربع . فالإنسان مركب من الروحاني ، والجسماني . فالجسماني مركب من الاخلاط الأربعة : الصفراء ، والسوداء والبلغم ، والدم فينحل الجسم و يعود كل شيء إلى طبيعته وأصله ، فالصفراء تصير ناراً ، والسوداء ترابا ، والدم هواء ، والبلغم ماء وذلك هو المعاد ، وأما الروحاني منه فهو النفس المدركة فإن صفت بفعل العبادات وزكت بمجانبة وأما الروحاني منه فهو النفس المدركة فإن صفت بفعل العبادات وزكت بمجانبة الشهوات وغذيت بالعلوم الباطنة اتصلت بالعالم الروحاني الذي انفصل عنه وذلك يسمى رجوعا فقيل : « ارجعي إلى ربك راضية مرضية أرثن ) .

وأما النفوس المنكوسة عن رشدها من متابعة الأئمة المعصومين فإنها تبقى أبد الدهر تتناسخها الأبدان وتعرض للآلام والأسقام فلا تفارق الجسيد إلاو يتلقاها آخر ولذلك قال تعالى : « كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودهُ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرها لِيذُوقُوا

<sup>(</sup>١) الفجر ١٨٠٠

الفَذَابَ إِنَّاللَهُ كَانَ عَزِيزاً حَكَيماً ﴾ (ا ويقولون : الموت خروج الروح من الجسد ونقله إلى مكان ولا يموت أبداً ، وان هذا النظام من العالم المشاهد من تعاقب الليل والنهار وحصول الإنسان من نطفة ، والنطفة من الإنسان والحيوان لا تنصرم أبد الذهر وأن السموات والأرض لا تتغير عماكان

ويقولون: للشرائع باطن لا يعرفة إلا الإمام ومن ينوب منابه ، وكذلك كل ما ورد في الحشر والنشر وغيرها فكلها أمثلة ورموز إلى بواطن ، فمعنى الغسل: تجديد العهد عليه ، ومعنى الجاع : مكالمة من لاعهد له بالباطن ولذلك أوجب الشرع القتل على الفاعل والمفعول به ، والزنا : إلقاء العلم في سمع من لم يعاهده ، والاجتلام : سبق اللسان لمذهب الباطن ، والطهور : التبرؤ من كل مذهب خالف الباطنية ، والتيم : الأخذ للعلم من المأذرن ، والصلاة : الدعاء إلى الإمام ، والزكاة بث الماطنية ، والتيم لمن يتركى لها و يستحقها ، والصوم : كتمان العلم عن أهل الظاهر وكذلك بث المادم لمن يتركى لها و يستحقها ، والصوم : كتمان العلم عن أهل الظاهر وكذلك كتمان المذهب ، والحج : طلب العلم الذي تشد رحائل العقل إليه ، وقيل الكعبة : كتمان المذهب ، والحج : طلب العلم الذي تشد رحائل العقل إليه ، وقيل الكعبة : النبي، والباب : على ، والصفا : النبي والمروة : على ، والميقات : الإمام ، والتلبية : إجابة الداعي إلى باطنهم ، والطواف : بالبيت سبعاً هو الطواف بمحمد إلى تمام الأمة السبعة ، وصلاة الفجر : دليل على السابق ، والظهر : على التالى ، والعصر على الأساس وهو الوصى ، والمغرب على الناطق ، والعشاء : على الإمام .

وقالوا ايضاً: الصلاة مفروضة في كل سنة مرة وكذلك من صلاها في السنة مرة فقد أفام الصلاة بغير تكرار كالزكاة لقوله: « وَأَقْيِمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الرَّكاةَ الوله: « وَأَقْيِمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الرَّكاةَ والصلاة ولاية محمد وعلى فَن تولاها فقد أقام الصلاة وآتى الزكاة .

<sup>(</sup>۱) النساء ٦ ه (۲) البقرة ٤٣

وأما في المعاد زعموا أيضاً أن النار عبارة عن التكاليف بالعبادات فانها موظَّفة على الجهال بعلم الباطن إلا مَن علم ووضُّعت عنه لقوله تعالى : ﴿ وَيَضُعُ عَنَّهُمُ إِصْرُهُمْ والأغلال التي كانت عَلَيْهِم (1) » أي الجنة علم الباطن والنار علم الظاهر وأبواب الجنة درجات العلوم الباطنة ودرجات الحكمة البالغة وإنما سماها أبوابا كأبواب الكتاب فإنها درجات ما فيه من العلوم ، والباب النامن هو الغاية المطلوبة قاذا لم يدخل الباب الثامن لاينتفع بالسبعة .

وقالوا: وانهار اللبن: معادن العلم الباطن فانه غذاء للروح اللطيف، وأنهار الخمر: هو العلم الظاهر ، وأنهار العسل المصفى : علم الباطن المأخوذ من الحجيج والأثمة ( جَنَّاتِ عَدْن مُفَتحةً لهم الأَبُوابُ (٢) ) ( وسِيقَ الذِينَ ا قوا رَبَّهُمْ إِلَى الجنةِ زُمُراً حتى إِذَا جَاؤُهَا وَفُتِحَتْ أَوَابُهَا وَقَلَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَايِكُمْ طِبْتُمْ فادخُلُوهَا خَالَدِينَ (٢٠) ( مثلُ الجنةِ التي وعِدَ المَتْقُونَ فِيهاَ انهارٌ من ماءٍ غير آسِن وأنهارٌ من لَبَنِ لم يتغير طَعْمُهُ وانهارٌ من خَمْرِ لذَّةِ للشَّار مينَ وانهارٌ من عسل مصلَّى ولهم فيها من كُلِّ النمْرَاتِ ومَنْفِرةٌ من ربِّهِمْ كُنْ هُوَ خَالَدٌ فَى النَّارِ وسُقُوا مَاءٌ حمياً فَقَطَعَ امْعَاءُهُمْ (١) ( حِكَمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (٥) .

وفي المعجزات قالوا الطوفان : هو العلم غرق فيه أهل الشبه والظاهر ، والسفينة : حرزه الذي تحصّن به المستجيب ، ونار إبراهيم : غضب نمرود عليه ، وذبح إسحاق أبخذ العهد عليه ، وعصا موسى : حجته التي غلب بها عند المناظرة وليست بخشبة، وانفلاق البحر : هو افتراق علم موسى على أقسام ، والبحر : هو العــالم ، والنمام الذي أظلهم : إمام نصبه موسى ، والجراد ، والقسل ، والضفادع ، والدم : مي

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٥٧ (٢) من : ٥٠ (٢) الزمر : ٧٣ (١) عجد عليه السلام : ١٥

<sup>(</sup>٥) القمر : ٥

الترامات موسى واحتجاجاته ، والن والسلوى : علم نزل من السهاء بداعمن دعاتهم ونسبيح الجبال . هم رجال شداد منهم، والجن أصحاب سلمان ؛ باطنية ذلك الزمان، والشيطان هم أهل الظاهر الذين كلفوا بالأعمال الشاقة ، وكلام عيسي في المدعلم بواطن العلوم قبل التخلص من قالب الأجسام بخلاف من لا يعلمها إلا بعد موته ، و إحياء الموبّى : تعليمه الجهال الباطن، و إبراؤ دللا عمى تمر يفه الضلال والبرص: هوالكفو (بوظَلَّناَ عليكُم الغَام وأَنْزَ لَنَا عليْكُمُ المنَّ والسَّلُوى كَانُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَا كم ومَا ظَلَمُونَا وَلَكُنْ كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلُمُونَ (١) ﴿ وَ إِذِ اسْتَشْقِي مُوسَى الْقَوْمِهِ فَقُلنَا اضْرَبُ بعصَاكَ الحجر فالفجرتُ منه انْذَتَا عشرةَ عيناً قد عَلِمَ كُلُّ أُناس مشرَبَهِم كُلُوا واشرَ بُوا من رِزْقِ الله ولا تَمَثُوْا في الأرْض مفسِدين ('') ( و يَكُلُّمُ النَّاسَ في النَّهْدِ وَكُهْارًّ ومِنَ الصَّالِحِينَ ( ) ( ورسُولاً إِلَى بَنِي إسرائيلَ أَتَّى قد جِئْتَكُمْ بَآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُق لَـكُم مِنَ الطِّينِ كَهِيئَةِ الطَّيْرِ فَانْفَخُ فيه فيكونُ طَيرًا بإِذْنِ الله وأُبرِئُ الاكمة والابْرِصَ وأَحْى الموتَى بإذْنِ الله وانبئكُم بما تأكلُونَ ومَا تدخِرُن في بيُوتَكُمُ إِنَّ في ذُلِكَ لَآيةً لَـكُمُ إِنْ كُنْتِم مُؤْمِنِينَ ( 1 ) . (إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِبْمَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْ كُرْ نِعْمَتَى عَلَيك وَعَلَى والدَّيْك إِذْ ايَّدَتُك بروح القُرُس تكلم النَّاسَ في المهْدِ وكَهْلاً وإذْ عَلمتك الكِتَابِ والحكْمَة والتَّورُيةَ والانجبل و إذْ تَحُلُقُ مِنَ الطين كهيئةِ الطير بإذْني فتَنْفُخ فِيهاَ فتَكون طَيْراً بإِذْبِي وُنَبْرِيُّ الاكُمْةَ والابْرَصَ بإذْبِي وإذْ نُخْرِجُ المولى بإذْبِي وإذْ كَففت يَنِي اسْرِ انْيِلَ عَنْكَ إِذْ جِنْهُمْ بِالبَّيْنَاتِ فَقَلِ الَّذِينَ كَفَرَ رَا مِنْهُمْ إِنْ هُـٰذَا إلاسحْر مُبِينٌ (٥) (فَكَذَّ نُوهُ فَانْجُيناهُ والذين معهُ في الملكِ واغرقْنَا الَّذِين كَذَّ بُوا

 <sup>(</sup>١) و (٢) البقرة : ٧٥ و ١٠ (٣) و (٤) آل عمران ٢ په و ٢٠٤

<sup>(</sup>٥) المائدة ١١٠

بْأَيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَبِينَ (١) (فَالْقَى عَضَاهُ فَإِذَا هِي ثُمَّبَانٌ مُبِينٌ (٢٠) ( فارْسَلْنا عليْهِـم الطُّوفَانَ والجرادَ والقُمل والضَّفَاءعَ والدَّمَ آيَاتِ مُفَصِلات فَاسْتَكَبَرُوا وَكَا نُوا قَوماً مُجْرِمِين ۖ ) (وَقَطَمْنَاهِم اثْنَتَى عَشْرَةَ اسْبَاطاً أَنْمَا وأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ النَّنَافَيْهُ قومهُ آنِ اضْرِبْ بَعَصَاكَ الحَجَرِ فاسْبَحِسَتْ مُنْهُ اثْنُمَنَّا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَناس مَشْربَهِم وظَلَلنَّا عَلَيْهِمُ الغَمَام وأنزَلنا عَلَيْهِم المنَّ والسَّاوى كُلُوا منْ طَيياتِ مَا رَزَقَنا كُمْ وما ظَلَمُونَا ولكنْ كَأَنُوا أَنْهُسَهُمْ يَظْلُمُونُ ( \* ) (قالَ هيَ عصايَ آنوكَتُوُ اعليْها واهشُّ بهَا عَلَى غَنَمي ولي فيها مآربُ أُخْرِي (٥) ( كا بني إشرائيلَ قَدْ الْجِينَا كم مِنْ عدوكُم \* وَوَاعدنا كُمْ \* جَانِبَ الطُّورِ الأيمن ونزلْنَا عَليكُمُ المنَّ وانسَّلُوى (٢) ) ( فَلْنَا يَا نَارُ كُو بِي رَوْداً وسَلامًا عَلَى ابْرَ اهِيمَ (٧) ﴿ وَمَنَ الشَّاياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ ۚ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذٰلك وكناً لهم حَافظينَ (١٠) ( فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعُبَانِ مُدِينُ (١٩) ) ( فاوحَيْنا إِلَى مُوسَى أَن اضْرِبْ بعصَك البَحْرِ فَانْفَلَق فَكَأَنْ كُلُّ فِرْق كَالطُّودِ العَظمِ (١٠) (وَأَلْق عَصَاك فلما رآها تهتزُ كأمها جانٌ ولّي مدبراً ولم يعقّبُ يا موسى لا تَحَفُّ إِنِّي لا يَخَافُ لديَّ المرسلون (١١٠) ﴿ وَآنْ أَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَا رَآهَا تَهَنَّزُ كُأْمِهَا جَانٌ وَلَى مُدْبِراً ولمْ يُعقِّب يا موسَى أقبلُ ولا تخف إلكَ مِنْ الْآمِنِينَ (١٢) ﴿ وَلَقَدْ أُرسَلْنَا نُوحًا ۚ إِلَى قَوْمِهِ فَلَبْتَ فِيهِم ٱلْفَ سَنَةِ إِلاَّ خَسِينَ عَامًا فَأَخَذُهُم الْطُوفَانُ وهمْ ظَالُمُونُ (١٤) ( فَانْجَيْنَاهُ وأُنْحَابِ السَّفينة وجَمَلناهَا آيةً للْمَالِينِ (١١٠). ﴿ وَلِسُلَيْمَنِ الرِّبِحَ غُدُوهَا شَهَرْ ورَواحُهَا شَهْرُ ۗ واَسَلْنَا لَهُ عَيْنُ ا قِطْرِ ومِنَ الجنِّ

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) و (٤) الأعراف ٦٤ و ١٠٧ و ١٣٣ و ١٦٠

<sup>(</sup>ه) و (۱) طه ۱۸ و ۸۰ (۷) و (۸) الأنبياء ۲۹ و ۸۷

<sup>(</sup>٩) و (١٠) الشعراء ٣٢ ، ٣٣ (١١) النمل ١٠ (١٢) القصم ٣١

<sup>(</sup>۱۳) و (۱۶) العنكبوت ۱۶ و ۱۵

مِنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدِيهُ بِإِذْنِ رِبَّهِ وَمِنْ يَرِغُ مِنْهُم عِنْ أَمْرِنَا نَذَقَهُ لِمِنْ عَذَاتَكِ السعيرِ (1) (قَلِماً بَلغ معهُ السَّعْي قال يا بني إني أَرى في المتنام أنّى اذْ بَحُنك فانظُرَ ماذًا تَرَى قِلَ المتنام أنّى اذْ بَحُنك فانظُرَ ماذًا تَرَى قِلَ يا أَبَتِ إِفْعَلُ ما تُوْمَرَ سَتَجِدِي إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّاسِينَ (1) ماذًا تَرى قَلَ يا أَبَتِ إِفْعَلُ ما تُوْمَرَ سَتَجِدِي إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّاسِينَ عَلَ بَنَاء (إِنَّا سَخَرُ نَا الجَبَالَ مَعَهُ بُسَبَحْنَ بالقَشِي والاشراقِ (1) (والشَّيَاطينَ عُمَلُ بَنَاء وَعُواصِ (1)).

وأما إبليس وآدم: فعبارة عن أبى بكر وعلى وكان أعور لأنه لم يبصر إلا بعين الظاهر ويأجوج مفسدون في الأرض فهل الظاهر ( قالُوا يَاذَا القَرْ يَين إِنَّ يأجُوج مَا الظاهر و يأجوج مَا الظاهر و يأجوج مَا الله و ينهم الله و كل ماحرمه الشرع الشريف قالوا إنه مباح لقوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا(٧)) قالوا: والذي يدل على أن لكل ظاهر باطناً قوله تعالى: (قل إنَّما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن (٨)) و (وذرو ظاهر الانم و باطنه (٩)) ألا ترى ان للبيضة ظاهراً و باطناً ، فالظاهر ما تساوى به الناس يعرفه الخاص والعام ، والباطن قصر عنه علم الناس به فلا يعرفه إلا قليل من يعرفه الخواص القوله : ( وقليل من عبادى الشكور (١٠٠٠ ) فالأقل أفضل من الأكثر الذين لا عقول لهم فيوهمون بذلك من لا معرفة له بالشريعة والقرآن والسنة أنهم على شيء فيقع المخدوع في ذلك لأنه مذهب الراحة والإباحة والشيطان والهوى و يريجهم مما يازمهم من الشرائع في طاعة الله ويبيح لهم ما حظر عليهم من محارم و يريهم مما يازمهم من الشرائع في طاعة الله ويبيح لهم ما حظر عليهم من معرم

<sup>(</sup>۱) سباء ۱۲ (۲) الصافا**ت ۱۰۲** (۳) و (٤) س ۱۸و ۳۷

<sup>(</sup>٥) الكوف ٤٤ (٦) الأنبياء ٩٦ (٧) القره ٧٩

<sup>(</sup>۸) الاعراف ۳۳ (۹) الانعام ۱۲۰ (۱۰) سباء ۱۳

الله ولا شـك أن راحة النفوس والهوى في الإباحة ، ولبعض الزيدية لما طعن علمهم الاسماعيل من بحر الرجز ]:

لأن معبوداً بوزن موجود ووزن موجود كوزن معدود وكل معدود فجسم محدود والله في رأيك هذا المبتدع ليس يسمى صانعا لما صنع حيا غنيا عالما فما شرع فرداً قديما نافعا بما نفع لو كان لا شيًّا ولا لا شيًّا لو كان لا حيًّا ولا لا حيًّا لاخالقاً يسبى ولا لا خالقا في نفيه بزعمه الحقائقا

ها أنت ذا تزعم ألا معبود لسكان في تقديره الخلائقيا وكان سوفسطى مصيب صادقا

ومنها: --

ورد ما نزله في وحيسيه من أمره عباده ونهيسيه قدُّك من الففلة والبلاهة حج وصلي وزكي(١) وصاما قلى اللغا واجتنب الآثاما

ولا يرى العرض و بعث لأجساد من الثرى يوم يقوم الاشهاد في موقف ترجف فيه الأكباد لاسما أكباد أهل الالحاد بزرى على الزيدية القاول أفاضل الأرض من القبائل قيامهم في الليل والاصائل للصاوات الخس والنوافل يازاريا بالجهل والسفاهة حقائق التوحيد والنزاهة على ذوى القطنة والنباهــة ماضل من دون الهدى وحاما

وأمنها:

ثبتاً تراه رجب لأ زيدياً مستمحكاً بالشرع إسلاميا

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وتشديد ﴿ زُكَ ، ينافي النظم

براً تقییسیا ورعاً هادیا علو السجایا طاهراً عدلیا موحیداً لیس بنصرانی ولا [یهودی ولا بوذی] ولا مجوسی ولا مانی ولا طبیعی همولای ولا یجوسی الله الرسل لان فی ارساله م آمن السبل

وأما ترتيب الاستدراج إلى الدعوة الملعونة فعلى أنواع :

منها: أنه إذا قبل منهم الجاهل المغرور هذه الترهات التي ذكرناها قالوا للم قرب قرباناً يكون لك سُلمًا ونسأل لك مولانا يعنى الإمام يحط عنك الصلاة ويضع عنك هذا الاصر فيدفع اثنى عشر ديناراً فيقول ذلك الداعى يا مولانا عبدك فلان قد عرف الصلاة ومعانيها فاطرح عنه الصلاة وضع عنه هذا الاصر والاغلال التي كانت عليه وهذا نجواه إثنا عشر ديناراً فيقول الإمام الشيطاب الشهدوا انى قد وضعت عنه الصلاة ويقرأ له (ويضَعُ عَنهُمْ إصرهمْ والاغلال الّي كانت عليه وهذا نجواه إثنا عشر ديناراً فيقول الإمام الشيطاب الشهدوا انى قد وضعت عنه الصلاة ويقرأ له (ويضَعُ عَنهُمْ إصرهمْ والاغلال الّي كانت عليه وهذا بقبل إليه أهل هذه الدعوة الملعونة يهنئونه ويقولون ألحد للله الذي وضع عنك وزرك الذي انقض ظهرك.

ثم يقول الداعى الملعون للمغرور الفتون بعد مدة قد عرفت الصلاة وهى أول درجة و إنما أرجو أن يبغلك الله أعلى الدوجات فاسأل وابحث . فيقول المغرور الجاهل عا أسأل ؟ فيقول عن الخر والميسر (يَسْئُلُونَكَ عن الخُمْرِ والمُيسِر قُلُ فِيهِما وَيَسْئُلُونَكَ مَا الْخُمْرِ ومَنَافَعُ لِلنَّاسِ و إِنْمُهُمَا أَكْبَرُ منْ نَفْعِهما ويَسْئُلُونَكَ مَاذًا يُنْفَقُونَ وَلَا الله عُو كَذَلك يُبيِّنُ الله لله لكم الآيات لعلكم تتفكر ون (٢٠) (يا أيها الذين المنه المنهوا إنّما الخرو والمنسِر والانتاب والازلام رجس من عملِ الشَّيطانِ فاجتنبوه لعلكم تُفلُوقِ بَيْنَكُم العَدَاوة والبَغْضاء لعلكم أَنْ تُفلُونَ أَنْ يُوقِع بَيْنَكُم العَدَاوة والبَغْضاء في الخَمْرِ والمُيسِرِ ويصَدكم عن ذِكْرِ الله وعن الصَّلاة قَهْل أَنْتُ مُنْتَهُونَ (١٠)

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٥٧ (٢) القرة ٢٨٩ (٣) و (٤) المائدة \$ ١٠ و ٢٩

قاعرف معناهما فإن الذين لا ينال إلا بالعلم والذين أوتوا العلم درجات. فالخمر والميسر اللذان نهى الله عن قربهما: أبو بكر وعمر لمخالفتهما عليا عليه السلام وأخذها الخلافة دونه. فأما الخمر الذي يعمل من العنب وسائر الحجور ليس بحرام لأنه مما تنبت الأرض ويتلو عليه: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الّذِي أَخْرَجَ لِعبَادِه وَالطَّيباتِ مِنَ الرَّرْقِ قُلْ هِي للّذِينَ آ مَنُوا فِي الحَياةِ الدُّنْيا خَالِصَةً بَوْمَ القِيَامةِ كَذَلِكَ نَفُصَلُ الرَّرْقِ قُلْ هِي للّذِينَ آ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُمَاحُ فِيها الرَّرْقِ قُلْ هِي الدِّينَ آ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُمَاحُ فِيها المَّالِحَاتِ القَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثَمَ انقُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُمَاتُ فِيها الصَّالِحَاتِ ثَمَ انقُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثَمَ انقُوا وَعَمِلُوا الصَّاحِلَة فِيها السَّالِحَاتِ مَمَ انقُوا وَعَمِلُوا الصَّاحِلَة فِيها الصَّالِحَاتِ مُمَاتُونَ وَاللّهُ يُحِبُ الشَّهُ وَلَيْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

فلو كان عنى بالصيام ترك الطعام لقال فلن أطعم اليوم فدل على أن الصيام الصموت فحينئذ بزداد ذلك المخدوع طنيانا وكفراً و بتهمّك إلى قول ذلك الداعى الملعون لأن الزبون يفرح بلاشىء والعمام كالانعام ولوعاش ألف عام ولأنه أتاه عا يوافق هواه ونفسه الأمارة بالسوء ، ثم يقول ادفع نجوى تكون لك سُمّا ووسيلة حتى نسأل مولانا يضع عنك الصوم فيدفع إئني عشر ديناراً فيمضى إليه ويقول : يا مولانا عبدك فلان قد عرف معنى الصوم على الحقيقة فأبح له الأكل فى رمضان فيقول له . قد وثقت به على سرائرنا ؟ فيقول : نعم . فيقول : قد وضت عنه ذلك فيقول .

ثم يأتيه الداعى الملعون فيقول له : عرفت ثلاث درجات فاعرف الطهارة ماهى ؟ ومعنى الجنابة ماهى فى التأويل فيقول فسر لى معنى ذلك. فيقول له : إعلم

<sup>(</sup>١) الأعراف ٣٣. (٢) المائدة ٣٣. (٣) البقرة: ١٨٥ (٤) مرج ٢٦

ان معنى الطهارة طهارة القلب ، وان المؤمن طاهر بذاته ، والكافر نجس بذاته لأمه لا يطهره الماء ولا غيره ، وان الجنابة : موالاة أضداد الأنبياء والأنمة وأهل طاعته ، وكيف يكون المني نجساً ومنه مبدأ الإنسان وعليه أساس البنيان فلوكان التظهر منه من أمر الدين لكان الغسل من الغائط والبول أوجب لأنهما أنجس الا ترى امه إذا تنجس هدب من إزارك ما يغسل إلا ذلك و إنما معنى قوله ؛ (و إِنْ كُنْمُ جُنُباً فاطّهر وا(١)) معناه فإن كنتم جهلة بعلم الباطن فتعلموا واعرفوا العلم الذي هو حياة الأبدان عال تعالى : (وجَعَلْنا مِنَ المَاء كُلُّ شَيْء حَي (١) ثم يأمره الداعى الملعون أن يدفع إثنى عشر دينارا نجوى الماء ويقول : يامولانا عبدك فلان قد عرف معنى الطهارة حقيقة وهذا قر بانه . فيقول الإمام الشيطان : اشهدوا الى قد أحللت له ترك الغسل من الجنابة .

ثم يقول له بعد مدة قد عرفت أربع درجات و بقى عليك الخامسة فاكشف عنها فإنها منتهى أورك وغاية سعدك و يتاو عليه : ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ) فيقول لهم المخدوع ألهمنى اياها فيتاوا : ( لقد كُنْتَ في غفلةٍ من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ( ) فيقول له تحب أن تدخل الجنة ؟ فيقول : نعم ، وكيف لى بذلك ؟ فيتلوا عليه : ( و إن لنا للآخرة والأولى ( ) فيقول : نعم ، وكيف لى بذلك ؟ فيتلوا عليه : ( و إن لنا للآخرة والأولى في وقوله : ( قُلْ مَنْ حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطّيبات من الرزق قُلْ هِي للنّذِينَ آمنُوا في الحياة التي الأيطلع عليها إلا المخصوص بذلك وذلك قوله : ( ولا بيدين أسرار النساء التي لا يطلع عليها إلا المخصوص بذلك وذلك قوله : ( ولا بيدين وحُور المي لمتهورة ثم يتاوا عليه : ( وحُور المؤينة مستورة غير مشهورة ثم يتاوا عليه : ( وحُور المؤينة الله الحيه الله عليها إلا المخصوص بذلك وذلك قوله : ( ولا أبيدين وحُور الله المؤولة عليه الله ينه مستورة غير مشهورة ثم يتاوا عليه : ( وحُور المؤينة الله المؤولة الله المؤولة عليه الله المؤولة عليه الله المؤولة عليه الله المؤولة عليه الله المؤولة ال

<sup>(</sup>١) المائدة ٦ (٢) الانبياء ٣٠

<sup>(</sup>٣) ق ٢٧ (٤) الليل ١٣ (٥) الاعراف ٢٧ (٦) النور ٣١

عِين \* كا شأل اللؤلؤ المسكنون (١) فمن لم ينل الجنة فى الدنيا لم ينلها فى الآخرة إن الجنة نحصوص بها ذوو العقول والألباب دون الجهال لأن المستكن من الأسسياة ماخفى ولذلك سميت الجنة جنة لأنها مستخفية وسمى الجن جنساً لاختفائهم عن الناس والترس الجنة لأنه بستر والجنة هاهنا ما استتر عن هدذا الخلق المنكوس الذين لا علم فم ولا عقل . فحينلذ يزداد المخدوع انهما كا ويقول للداعى الملمون تلطف بى و بلغنى ما شوقتنى إليه فيقول له : ادفع النجوى الني عشر دينارا قرباناً فيقول يا مولانا : عبدك فلان قد صحت سريرته وصفت حبرته وهو يريئه أن تبلغه حد الاحكام وتدخله الجنسة بسلام ، وتزوجه الحور الحين ، فيقول له : قد وثقت به ? فيقول : نعم . فيقول علمنا صعب مستصعب لا يحمد اله إلا نبى مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان . فإذا صبح عندك مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان . فإذا صبح عندك فاذهب به إلى زوجتك فاجع بينه و بينها فيقول سمعاً وطاعة لمولانا فيمضى به إلى بيته فيبيت مع زوجته حتى الصباح . فيقرع عليهما الباب و يقول قوما قبل أن يعلم بنا هذا الخلق المنكوس فيشكر المخدوع المدبور له فيقول : ليس هذا من فضلى ، بيته فيبيت مع زوجته حتى الصباح . فيقرع عليهما الباب و يقول قوما قبل أن يعلم بنا هذا الخلق المنكوس فيشكر المخدوع المدبور له فيقول : ليس هذا من فضلى ، بيتى منهم أحد إلا بات مع زوجته كما فعل الداعى الملمون .

ثم يقول له لابد أن تشهد المشهد الأعظم عند مولانا فادفع قربانك . فيدفع إثنى عشر دينارا فيصل به إليه ويقول : يامولانا إن عبدك فلان يريد أن يشهد هذا المشهد الأعظم وهذا قربانه حتى إذا جن الليل ودارت الكؤوس ، وطابت النفوس وحميت الرؤوس أحضر جميع أهل هذه الدعوة الملمونة حريمهم فيدخلن عليهم ، وقد اطفؤا السرج فيأخذ كل واحد منهم ما وقع في يده ثم يأمر الإمام زوجته أن تفعل كفعل الداعى وجميع المستجيبين فيشكره المخلوع على ما فعل

<sup>(</sup>۱) الواقعة ۲۲ و ۲۳

فيقول: ليس هذا من فضلي هذا من فضل مولانا أمير المؤمنين صاوات الله عليه فاشكروه ولاتكفروه (فاذكرُوني أذكرُكم واشكروا لي ولا تكفرُون (1) على ما أطلق من وثاقكم ووضع عنكم أوزاركم وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم جهالكم: (وما يُلقّاها إلا الّذين صَبَروا وما يُلقّاها إلا ذُو حَظّ عَظِيم (٢)

هذا هي رواية محمد بن مالك عنهم بعد مادخل عليهم وأقام فيهم ، والجاهل المغرور لا يقول أنه أى الإمام لو كان يقدر على شيء ماكان يحتاج إلى الدنانير لأن خزائن السموات والأرض عنده بزعمهم كا ذكر صاحب « البلاغ » في مواضع كتابه ، وقال في آخره : وهذا أمر من بلغه يريد به الإلحاد والكفر فقد ملك مقاليد السموات والأرض وحصل له الكبريت الأحمر وحوى معدن المعادن وسكن الفراديس وشرب [من] عين الحياة ، وقد قيل في المثل أن من علم علم الكيمياء لايسأل الناس ولا [يستجدى] فهذا من عجائب العجائب بل يحتاج الملك الجليل أن يأخذ الفلس من العبد الذليل لأن عنده هؤلاء الأعمة بمنزلة الله . تعالى الله عنها يغفرون و يعفون .

ومنها: استدراجهم على الناس به ، ويتكلمون مع الناس على قدر اعتقادهم وعقولهم ودرجاتهم ، والجاهل المغرور صيدهم ويدخلون على كل فرقة من فرق الأمة المسلمة وغيرها من جهتهم .

فن وجدوه مسلما شيعياً يظهرون النشيع عنده دينهم ومذهبهم ويشتمون الأمة لظلمهم علياً وأولاده وقتل الحسين عليه السلام ويظهرون التبرؤ من بنى أمية وينى العباس وما شاكل ذلك لأن من أراد أن يدس السم على غيره فلا يمكنه ذلك إلا بأن يجمل السم في العسل الكثير أو طعام طيب حتى لا يعرفه الآكل

<sup>(</sup>١) البقرة ١٥٢ (٢) السجده اوفصلت ٣٥

والشارب و يظنه عسلا وطعاما طيباً فهكذا جعلوا أميرالمؤمنين وأولاده ترساً لي**تستروا** بجلالتهم و يُسقوا الناس بهذا السبب سم الهلاك و يخرجونهم عن الإسلام .

ومن وجدوه مجوسياً فيظهرون عنده تعظيم النار والنوز والشمس وأمثاله مما هو من تواعد مذهب المجوس .

ومن وجدوه يهودياً يظهرون عنده تعظيم السبت وشتم النصارى والمسلمين المجيماً والقول بأن عيسى لم يولد وغير ذلك .

ومن وجدوه نصرانياً يظهرون عنده الطعن على اليهود والمسلمين جميعاً وان القول بالأب والإبن وروح القدس حق و يعظمون الصليب عندهم .

ومن وجدوه فيلسوفاً فهو منهم قد وصل الحبيب إلى المحبوب لأن كلهم يشتون لكل ظاهر باطماً و إن اختلفوا في الباطن على بعض الوحوه وأجمعوا على قدم العالم وعلى ابطال المعاد والمعجزات وغيرها والشرائع والواجبات إلا أن أكثر الفالم فعلى الفلاسفة يخالفونهم بإثبات مدبر العالم وصانعه جل وعز وهم لا يقرون بذلك بل يقولون بالطبع.

ومن وجدوه ثنوياً فبخ . بخ . فقد ظفروا ببغيتهم فيدخلون عليه بابطال التوحيد والقول بالسابق والتالى .

ثم يتخذون غلائظ العهود ووكائد الايمان وشدائد الموائيق تكون لهم جنة وحصناً ويدرجون العامى الأعجز إلى مراتب كفرهم درجة درجة ويرقونه مرتبة مرتبة ويظهرون له فى أول الأمر العفاف والسكفاف والزهد فى الدنيا والتبرو من الأموال والدراهم والدنانير ويحذرونه الكذب والزنا واللواط وشرب الخمر والغناء ويرفقون فى أمره ويدارونه ولا ينفرونه أوّل الأمر ولا يخرجونه عن عبادة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم يقيمون عليه الدلائل على الأسابيع فقط حتى يتفهم العامي شيئة من إمامهم يعنى أنه السابع ويظهرون انه كان اسماعيل بن جعفر الصادق عليه السلام تلبساً و إلا فعلى اعتقادهم الحقيق اسماعيل وأباؤه هباء منثور (وقدَمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا من عُمل فَجَعَلْناه هباءً منثوراً(١)).

ثم يتدرّجون بنسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون: إن السابع هو الخارّم الرسل وان محمد كان في الدور السادس وان شريعته قد نسخت وان علياً لم يكن إماماً حتى ينسلخ العامى المغرور من الشريعة بالكلية ويصير كافراً ماعوناً شيطاناً رجياً.

وكذلك يقولون إن الخلق يرجعون إلى الله بصورة روحانية والجنة والنار روحانيان حتى يرجع عن الإفرار بالجنة والنار المذكورين فى القرآن والآحاديث ويبطلون أيضاً أمر الملائكة فى السماء والجن فى الأرض ويقولون إنه كان قبل آدم بشركثير.

ويقولون ان الله لا صفة ولا موصوف لينفوا بذلك إله السموات والأرض في الجمالة حتى يبلغ المخدوع المغرور إلى البلاغ السابع الذي هو البلاغ الأكبر فينسلخ عن الدين والإسلام جملة (يُريدُونَ أَنْ يُطْفَئُو نُور الله بأَفُواههم ويابى الله إلاَّ أَنْ يُمْ نُورَهُ ولو كَرِهَ الكَافِرُونَ ).

وللملاعين أيضاً نوع من الشعبذة والسحر والتلبيس من خفة اليد والأخذ بالمين وأمثله يخدعون الموام به . وكان في قديم الزمان لمذهبهم آفتان ولذلك ما كاد يعرف حقيقة مذهبهم .

<sup>(</sup>١) الفرقان ٢٣ (٢) التوبة ٣٣

إحدها: انهم يسترونه ولم يظهروه . فأما اليوم كشفوا عن هذا القناع في أكثر المواضع .

وثانيهما: انهم يحدثون في كل زمان ومكان مذهباً آخر لأن غرضهم الالحاد، والاباحة لا الإسلام والديانة كالذئب إذا آيس من افتراس الشاة من جانب أتى من جانب آخر.

واعلم أن بيان جميع تابيساتهم على سبيل التفصيل لا يمكن في هذا الكتاب بل ذلك يجىء كتباً وذلك لأنه ليس لهم تلبيس واحد بل أنواع مختلفة في أنواع القرآن والأحاديث والشرائع وفي كل وقت وحال وعند كل أحد لهم مذهب إلا أن جملة قواعد مذهبهم ما ذكرنا حتى يتيةن القارئ قواعد تلبيساتهم والحر يكفيه الاشارة . ونحن نشير الآن إلى ما يدل على مذهبهم على سبيل النفصيل .

### فالكلام في مذهبهم على سبيل التفصيل يترتب على سبعة فصول:

الأول : في بيان السبب الذي اقتضى حدوث مذهبهم الباطل ووقت ابتدائه . الشانى : في ذكر القابهم المعروفة عند أهل الدلم .

الشالث: في حيلهم التي وضعوها .

الرابع : في ذكر طرف من عقيدتهم الكفرية والاشارة إلى ابطالها جملة . الخامس : في حكاية طرف من تأويلهم الباطل والدلالة على ابطاله .

السادس: في بيان ما يدل على كفرهم .

السابع: في بيان مقتضى حكم الشرع في حقهم من التبرؤ وسفك الدم وسائر أحكامهم.

# الموضع الأول :

فى بيان السبب الذى اقتضى حدوث مذهب الباطنية ووقت ابتدائه وذكر من انتدب لهذه الدعوة المعلونة .

اعلم ان مذهب الفرقة الغوية الضالة الشقية المسهاة بالباطنية ـ قطع الله دابرها وبت أواخرها والحق أولها آخرها \_ على ما نقله العلماء حدث بعد ماثتي سنــة « شر الأمور محدثاتها » وذلك أن الدين والمذهب إذا لم يكن مشهوراً في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وما يدل عليه أيضاً معلوم في زمانه كان باطلا بلا شك . قال العلماء رضى الله عنهم وكان الغرض من وضع هـذا المذهب إبطال الإسلام واظهار المجوسية والقول بالطبائع ، وقدم المالم ، وجحد الصانع ، وأبطال الشرائع . واتفق أهل المقالات أن أول من أسس هــذا المذهب الميشوم قوم من أولاد ألمجوس و بقايا الخرمية والفلاسفة واليهود فجمعهم ناد واشتوروا وقالوا : إن محمــداً غلب علينا وأبطل ديننا واتفق له أعوان ونصروا مذهبه ، ولم يكن نبياً ولا مطمع لنا في نزع ما في أيديهم من المملكة بالسيف والمحاربة لقوة شوكتهم وكثرة جنودهم وطبقوا البر والبحر ، وكذلك لا مطمع لنا فيهم من طريق المناظرة لمافيهم من العلماء والفضلاء والمتكلمين المحتقين وكثرة كتبهم وتصانيفهم وانفقوا على وضع حيلة يتوصلون بها إلى فساد دينهم من حيث لا يشعرون . و بنوا امورهم على التلبيس والتدليس وزادوا فى مسالكها على مسلك اللمين إبليس فاسسوا الفواعد التي ذكرنا وسنذكرها ، و بثوا دعامتهم في الأفطار وأمروهم بالتشمِث بجاعة فيهم مطمع والانتماء إلى الروافض وان كانوا بمنزلة غيرهم من الأمة عندهم في أنهم على ضلال إلا انهم رأوا أنهم أكثر قبولاً لما يلقى إليهم من الروايات الواهية الكاذبة فتستروا بالانتساب إليهم ظاهراً وطمعوا في أصناف من الناس.

فنهم جماعة من جهال الشيعة فلا يعرفون من دينهم إلا الاسم فيظهرون لهم التشيع و يبكون على المقهور بن من آل محمد صلى الله عليه وسلم و يذكرون ما نالهم من المحنة وجفاء الأمة فيغتر المدعو و يظن أنهم على شيء .

ومنهم جهال العباد يظهرون لهم النسك و يدعون الدنيا وأهلها ولا حظ لهم فى العلم في في العلم في

ومنهم قوم انهمكوا فى الظلم وقتل الأنفس المحرمة واغتصاب أموال الناس فهو يطلب لنفسه طريقاً يتخلص بها و إذا وجد الداعى يبطل الجزاء والقصاص والمعاد من الجنة والنار سهلت عليه الأمور فَقُبِلت مقالته لما فى خاطره من محبة السلامة من العاقبة فيخرج عن الدين .

ومنهم قوم من أبناء الدنيا من العامة يشق عليهم التمسك بالديانة والعمل بالشرائع والتوقى من المحارم فيسهلون عليهم الأمر فيميل إلى دنياه وهواه لتصديقه اياهم الله لا بعث ولا نشور .

ومنهم قوم من أولاد المجوس والكفار من مخالفي الإسلام وفي قلوبهم ضغائن أهله لثقله عليهم فوافقت الدعوة ذلك فتسارع إلى القبول منهم.

ومنهم رجل أصابه فقر ومسكنة فيطمعونه فى سد الخلة وجبر الفاقة إلى غسير ذلك . وتأ كدوا على دعاتهم فى التجنب لدعاء علماء الدين المحققين لعلمهم أنهم لا يقبلون سخفهم وجهلهم وحيلهم فعمدوا إلى المغمورين بالجهالة من النساء والعبيد وأهل العقول الناقصة .

وانتدب للدعاء إلى حيلهم جماعة منهم: ميمون بن ديصان القداح الاهوازى الفارسي وكان قد أسلم على يدى الصادق عليه السلام فغيروا اسمه ومعود بالقداح

لأنه يقدح العلم عن خاطره على زعمهم وكان له ابن يقال له عبد الله بن ميمون فقدموه ووعدوه الإمداد بالأموال وكان ثنوياً مشعبذاً يدور في البلاد في زي المتصوفة وادعى النبوة زماناً طويلا في الجبال وخراسان فلما وقفوا على حاله وهموا بقتله فر إلى البصرة وأظهر التشيع فعرفوا حاله فهرب إلى بغداد ثم إلى الشام ومعه صاحب له يعرف بالحسين الاهوازي وأقام بهما إلى أن ولد له أحمد و بلغ مبلغ الرجال ومات وأوصى له وخرج إلى العراق فصحبه رجل يقال له قرمط فأجابه فمن ثم سموا قرامطة فلما مات قرمط خلفه تلميذ له يسمى حمدان قرمط . ومن جملة دعاتهم عبدان داعية العراق وله كتب وخليفته بها عيسي بن موسى . ومنهم : ابن مهرويه أخذ من [حمدان] قرمط واستولى على البحرين . ومنهم : أبوسعيد الجنابي وهو من عظائهم . ومنهم : أبوطاهر الجنابي وأفعاله القبيحة ظاهرة بالحجاج وغير ذلك كما سنذكره . ومنهم: داعية الفارس يعرف بالمأمون أخ لعبدان وقرامطة فارس تعرف بالمأمونية ، وداعية الرى يعرف بالحجاج وكان مشعبذا محتالا وخلفه ابنه أبو جعفر ، وداعية جرجان أبو على معلم اسـفار الديلمي . وداعية خرسان المعروف بالشعراني وعنه أخذ الحسين بن على المروزي . وداعية سجستان الحسين أخذ عن محمــد بن أحمــد النسغي وممن أعانهم على أمورهم من أرباب الدولة بابك الذي خرج في أيام المعتصم العباسي ، والأفيشين وهو صاحب جيش المعتصم وكان موافقاً لبابك في المذهب وصاحب قومهم في الأيام الماضية بمصر ولهم خلف انتموا إلى أولاد الحسين بن على عليه السلام وهم كاذبون فيها . والصحيح أنهم من أولاد عبدالله بن ميمون القداح الثنوي وإبما أرادوا أن يتأكدوا خديعتهم للعوام بالقربة إلى العترة عليهم السلام وينفقوا الكفر والإلحاد بلانتماء إلى عترة النبي المادي.

#### الموضع الثانى:

في بيان ألقاب الباطنية وأسمائهم .

إعلم أن ألقابهم خمسة عشر · الباطنية ، والقرامطة ، والقرمطية ، والاسماعيلية والمباركية ، والسبعية ، والمتعليمية ، والإباحية ، والملاحدة ، والزنادقة ، والمردكية ، والبابكية ، والخرمية ، والمحمرة ، والخرمدينية · ولنكشف عن معنى كل واحد من هذه الألقاب .

أما لقبهم بالباطنية: فلأنهم ينسبون لكل ظاهر باطنا ويقولون الظاهر بمنزلة القشور والباطن بمنزلة اللب المطلوب. وغاية مذهبهم في ذلك السلخ عن الدين. لأنه إذا وجب أن يكون لكل ظاهر باطن ويكون بمنزلة اللب على الحقية كان المرء بعد وقوفه عليه مستغنياً عن الظاهر وغير معول عليه كا لا يعول على الفشور بعد الوقوف على اللب ويسلكون على هذه الطريقة في الكلام وغيره من الأجسام حتى في هيئة الإنسان قالوا: إن الإنسان مثال محمد صلى الله عليه وسلم فالرأس بمنزلة الميم ، واليدان بمنزلة الحاء ، والصلب مع البطن بمنزلة الميم الثانية ، والرجلان بمنزلة الدال ، وهذه صورته بالخط الكوفي (....) فلذلك كان مثال محمد . وأما لقبهم بالقرامطة: فلانتسابهم إلى رجل يقال له حمدان قرمط من أهل الكوفة وهو أحد دعاتهم في الابتداء فلما استجاب له ناس سموا قرامطة وقرمطية كاذ كرنا .

وأما لقبهم بالسبعية: فلوجهين . أحدهما : أن أدوار الإمامة سبعة ، ويزعمون ان دور الإمامة انتهى إلى اسماعيل بن جعفر إذ كان هو السابع من محمد . وأدوار الإمامة سبعة سبعة وان السابع آخر الدور وهو المراد بالقيامة وان هـذه الأدوار متعاقبة إلى مالا آخر له ، فقالوا هو نبى نسخ بشريعته شريعة محمد صلى الله عليه وسلم

وذلك ان الدور انقضى باسماعيل بنجعفر ، وابتدأ بمحمد بن اسماعيل الدور [الثابى] وذلك لأنهم يقولون : إن الدور يتم بسبعة بعد الناطق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فابتدأوه بالاساس وهو وصيّه يعنى علياً عليه السلام ثم من القائمين بعد الاساس فمتى انقضى هذا الدور تلاه دور آخر فيه ناطق ناسخ لشريعة من قبله واساس و بعده أمّة ثم كذلك إن مالا انقضاء له ولا نهاية.

ويقيمون هنا دليل الاسابع وذلك ما قالوا: إن السموات سبع ، والكواكب السيارة سبع ، والأرضين سبع ، والأيام سبع ، وأعضاء الإنسان سبع ، والقب فى الرأس سبع إلى غيرها بما ذكروا فى كتبهم فهذه كلها اشارة إلى أن الائمة سبعة . والجواب عنه بأن تقول . الطبائع التى هى أصل الخلوقات أربع ، والملائكة الفضلاء أربعة ، وكذلك الأنبياء صلى الله عليهم وسلم ، وكذلك الأشهر ، وكذلك النساء والرجال . وكذلك عدد ركعات صلاة الظهر ، والعصر ، والعشاء فهذا يدل على أن فضلاء الصحابة أربعة ، والائمة أربعة . أو نقول . الحواس خمس ، وأوقات الصلاة خمس ، وفضلاء الأنبياء خمس ، وأصابع اليدين والرجلين خمس . فهذا يدل على أن الائمة خمس وعلى هذا القياس ما من عدد إلا ويمكن أن يضم إليه اعداد والشانى : قولهم إن العالم السفلى تدبره الكواكب السبعة وهى : زحل ، والمشترى ، والمريخ ، والشمس ، والزهرة ، وعطارد ، والقمر .

وأما الاسماعلية: فلا نتسابهم بزعهم إلى إسماعيل بن جعفر. قانوا إن جعفراً نص على ولده إسماعيل الله الامام بعده وجعل الوصية إليه لانه كان أسن ولده وآثرهم عنده فمات إسماعيل في حيانه. ثم افترقت الاسماعلية فرقتين. فقالت فرقة منهم: الامام بعد جعفر ابنه إسماعيل وانه حي لم يمت ولا يموت حتى يملك وهو المهدى المنتظر عندهم. واحتجوا بأن جعفراً قال: ما كان الله ليبدُو له على في المامة إسماعيل.

وقالت الفرقة الثانية من الاسماعيلية : وهم يسمون المباركية نسبوا إلى عظيم من عظائهم يسمى المبارك ان الامام بعد جعفر ابن ابنه محمد بن إسماعيل لأن جعفراً كان جعل الأمر والوصية لإسماعيل دون سائر ولده وان إسماعيل قد مات في حياة أبيه وأوصى إلى ولده محمد بن إسماعيل لمقامه من أبيه فصار محمد ولى عهد جدّه جعفر دون عمومته فلما مات جعفر استحق محمد الامامة .

ثم افترقت المباركية فرقتين وقالت فرقة : إن محمد بن إسماعيل حى لم يمت ولا يموت حتى يملاء الأرض عدلاً وانه القائم المهدى ، واحتجوا بروايات لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ان سابع الائمة قائمهم قالوا : فالسبعة : على ، والحسن ، والحسن وعلى بن الحسين ، ومحمد بن على ، وجعفر بن محمد ، والسابع محمد ابن إسماعيل بن جعفر .

وقالت الفرقة الثانية : إنه حى لم يمت ولا يموت حتى يملك الأرض و يملأها عدلاً وهو المهدّى .

واما التعليمية: فلان مذهبهم ابطال الفظر والاستدلال والدعوة إلى الامام المعصوم ويقولون: إن الحق اما أن يعرف بالرأى أو بالتعليم وباطل ان يعرف بالرأى لتعارض الآراء واختلاف العقلاء فلم يبق إلا أن يعرف بالتعليم .

وأما الأباحية : فلانهم أهل الإباحة لا يقلدون الشرائع ولا يلتزمون بها و يستحلون ما حرم الله من الأموال والأنفس والفروج وغيرها .

وأما الملاحدة: فلانهم ينفون الصانع ويقولون بتأثيرال كواكب ويلحدون في الله ويجددونه.

وأما الزنادقة: فلانهم كذلك أيضاً ينكرون الصانع والأنبياء والائمية ويظهرون الكفر والزندقة .

والمزدكية : يقال لهم ذلك لانتسابهم إلى رجل يسمى مزدك والصحيح أن ذلك لانتسابهم إلى مزدك والتالى واستباحة لانتسابهم إلى مزدك صاحب الثنوية لأنه بمذهبهم فى السابق والتالى واستباحة الأموال والفروج وقيل مزدك رئيس الخرمية .

وأما البابكية: فلانتسابهم إلى بابك الخرمى خرج فى أيام المعتصم فقتلهم وقد بقى من البابكية جماعة يقال أن لهم ليلة يجتمع فيها رجالهم ونساؤهم ويطفئون سرجهم ثم يتناهبون النساء فيبيت كل واحد على واحدة يظهر بها ويزعمون ان من احتوى على امرأة استحلها بالاصطياد وأن الصيد من أطيب المباحات وهذه الليلة هى المشهورة بليلة الإفاضة فى كثير من نواحى الباطنية باليمن .

وأما الخرمية والخرمدينية : فأن هده لفظة عجمية وهي عبارة عما يستلذ ويشتهي وترتاح به الأنفس فلقبوا به لأن حاصل مذهبهم راجع إلى رفع التكليف وتسليط الناس على اتباع الشهوات من المباحات والمحرمات وقد كان هذا لقباً للمزدكية وهم أهل الإباحة من المجوس الذين ظهروا في أيام قباذ وأباحوا النساء وأحلوا كل محظور في الشرائع وكانوا يسمون خرمدينية فقلب به الباطنية لمشابهتهم إياهم في المذهب.

وأما المحمرة : فلأنهم صبغوا ثيابهم بالحمرة في أيام بابك ولبسوها شعاراً لهم .

#### الموضع الشالث:

فى ذكر حيلهم التي وضعوها وعولوا فى الدعاء إلى مذهبهم عليها .

اعلم انه لما كان قصدهم بهذه الدعوة هو السلخ عن الدين و إرادة استدراج عوام المسلمين ولم يمكنهم أن يصرحوا بذلك فى دار الإسلام فوضعوا حيلاً تكون عوناً لهم على إدراك مناهم ومرامهم وهى تسع حيل مرتب بعضها على بعض . الرزق والتفرس ، ثم التأنيس ، ثم التشكيك ، ثم التعليق ، ثم الربط ، ثم التدليس ثم التأسيس ، ثم الخلع ، ثم المسخ .

فالحيلة الأولى وهي الرزق والتفرس وهو أنهم قالوا: ينبغي أن يكون الداعي فطناً ذكياً صادق الفراسة قوى الحدس ويكون حاصلاً على ثلاثة أمور:

أحدها وهو أهمها: أن يميز بين من يطمع فى استدراجه لقبول ما يلقى إليه ما يخالف معتقده ، فرب رجل لا يمكن أن ينزعه ممما رسخ فى قلبه فلا يضيع كلامه و ينتقى بكل حال إلقاء البذر فى الأرض السبخة .

وثانيها: أن يكون قوى الحدس ذكى الخاطر فى تغيير الظواهر وردها إلى البواطن اما اشتقاقاً من لفظها أو تلقباً بها من عددها أو تشبيهاً لها بما يناسبها حتى إذالم يقبل منه تكذيب القرآن والسنة طلب منه مايقرب منه وترك اللفظ على حاله.

وثالثها: ألا يدعو كل أحد إلى مسلك واحد بل يبحث أولا عن حاله وما عليه ميله في طبعه فإن كان مائلاً إلى الدنيا قرر عنده ان العبادة بله ، وان الزهد والورع حماقة وأن القيام بمشقة التكاليف جهالة ، وان الأولى بالعاقل قضاء الوطر مما يشتهيه من هذه الدنيا التي لاسبيل إلى تلافى لذاتها عند انقضاء العمر . فإن كان من أبناء الدين جاءه بما يليق بمذهبه . فإن كان من الشيعة فيقرر عنده تعظيم أهل البيت عليهم السلام و يظهر التألم من الأئمة لظامهم إياهم كذلك في كل مذهب من مذاهب أهل القبلة وغيرهم من اليهود والنصارى فإن مذهبهم ملتقط من فنون البدع

والكفرفلانوع من الكفر إلا وقد اختار وامنه شيئاً يسهل عليهم مخاطبة تلك الفرقة . وأما الحيلة الثانية : وهي التأنيس . فهي ان يظهر للمدعو بلسانه وفعله ما يميل إليه ويأافه على الوجة الذي قدمنا ، ثم يظهر له أشياء من العلوم وآيات القرآن والكايات العذبة .

وأما الحيلة الثالثة وهي حيلة التشكيك: فمحصولها إلقاء أسئلة إليه عن معانى الشرع ومتشابه القرآن ولم أمر بالغسل من المنى ومن البول والغائط بالوضوء وهو أغلظ نجاسة ؟ ولم أمرت الحائض بقضاء الصوم دون الصلاة وكلاهما واجبان على السواء ؟ ولم أمر بالغض عن المحرمات من الحرائر دون الجوارى من الاماء ؟ ولم كانت أبواب الجنة ثمانية ، وأبواب النار سبعة ؟ وعن الحج ورمى الجمار وغيرها من الإحرام والطواف وغير ذلك و يعظمون أمرها ليشككوا فيها .

والرابعة وهي التعليق: فإنه إذا سألهم عما ذكرنا عنهم علقوا قلبه بطلبه فإذا رجع إليهم بالسؤال قالوا: لا تعجل فإن دين الله أجل من أن يبذل لكل واحد ووردت سنن المرسلين باخذ الميثاق وتلوا الآيات التي فيها ذكر العهد والميثاق نحو قوله تعالى: (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلاالحق (1) والخامسة وهي حيلة الربط: وهي أخذ العهود والمواثيق من المدعو، وهذه

نسخة عهدهم مختصرة .

« جعلت على نفسك عهد الله وميثاقه وذمته ، وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنبيائه وملائكته ورسله ، وما أخذ الله عز وجل على النبيين من عقد وعهد وميثاق انك تسترجميع ما سمعته منى وتسمعه ، وعلمته وتعلمه ، وعرفته وتعرفه من أمرى وأمر المقيم بهذا البلد وهو المهدى وأمور أصحابه واخوانه وأهل بيته المطيعين له على هذا الدين ، فلا تظهر من ذلك قليلا ولا كثيراً إلا ما أطلقه لك صاحب

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٩٦

الأمر المقيم في هذا البلد فتفعل في ذلك في بامرنا ولا تتعداه ولا تزيد عليه وتشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له وتشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وتشهد أن النار حق وأن الجنة حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها . وأن الله يبعث من في القبور، وتقيم الصلاة لوقتها وتؤتى الزكاة بحقها وتصوم شهر رمضان، وتحج ييت الله الحرام ، وتجاهـ د في سبيل الله حق جهاده على ما أمر الله به ورسوله وتوالى أولياء الله ، وتعادى أعداء الله ، وتقوم بفرائض الله وسنن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرأو باطنا وعلانية وسرأ وانهذا العهدلاتنقضه ولاتباعده وتؤكده ولا تبطله كذلك هو في الظاهر والباطن و اني آمر بستر ما أكشفه لك من تأويل كتاب الله وتأويل التأويل وسائر ماجاءبه النبيون من ربهم صلوات الله عليهم أجمعين على الشرائط المبينة في هذا العهد جعلت على نفسك الوفاء بذلك. قل: نعم. فإذاقال: نعم. فالله: ولا تظهر شيئًا ممافي هذا العهد في حال غضب ، ولارضي ولاعلى حال رهبة ورغبة ، ولا شدة ولا خوف ولا حال من الأحوال من رجاء وطمع حتى تلقى الله عز وجل وجعلت على نفسك عهد الله وميثاقه وذمتــه وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ألا تخون أحداً من أوليائه ومن تعلم اله منّا بسبب في أهل ومال ولا رأى ولا عهد. فإن فعلت شيئًا من ذلك وأنت تعلم انك قد خالفته وأنت على ذكر منه فأنت برى من الله قل: نعم . فإن قال: نعم . قال له: تبرأ من خالق السموات والأرض الذي خلقك والف تركيبك وأحسن إليك في دينك ودنياك وآخرتك وتبرأ من رسله الأولين والآخرين والملائكة والمقر بين والرحانيين والسبع المثانى والقرآن العظيم وتبرأ من التوراة والإنجيل والزبور والذكر الحكيم ومنكل من ارتضاه الله من مقدم الدهر وآخره وأنت خارج من حزب الله وحزب رسوله وحزب أُولِياتُه داخل حزب الشيطان وحزب أُولياتُه . وخذلك الله خذلاناً بيناً يعجل بذلك النقمة والعقوبة والمصير إلى نار جهنم التي ليس فيها رحمة . وأنت برئ من حول الله وقوته وعليك لعنة الله التي لعن بها إبليس فحرم عليه الجنة بها وأدخله النار إن أنت خالفت شيئًا من ذلك ولقيت الله عز وجل يوم القيامة وهو عليك غضبان ولله عليك أن تحج إلى بيته ثلاثين أحجة نذراً واجبا ما شياً حافيا لا يقبل الله منك إلا الوفاء بذلك . و إن خالفت شيئًا من ذلك فكل ما تملكه في الوقت الذي تخالفه فهو صدقة على الفقراء والمساكين وكل امرأة لك وتز وجها إلى وقت وفاتك إن خالفت شيئًا من ذلك فهن طوالق الثلاث البتة لا رجعة لك فيهن ، وكل مملوك من ذكر وأنثى في ملكك أو تستعبده إلى وقت وفاتك إن خالفت شيئًا من ذلك فهم أحرار ، وكل ما كان لك من أهل ومال وغيرهما فهو عليك حرام .

وأنا المستحلف لك لامامك وحجتك وأنت الحالف لهما فإن نويت أو أضمرت خلاف ما أحملك عليه وأحلقك به فهذه اليمين من أولها إلى آخرها محددة عليك لازمة لك ولا يقيلك الله منها إلا بالوفاء بها والله الشاهد على صدق نيتك وعقد ضميرك وكنى بالله شهيداً بيني و بينك قل: نعم . فيقول: نعم » .

فلينظر العاقل كيف خالفوا في هـذا الكتمان نصوص القرآن قال تعالى: ( و إِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الذينَ أُوتُوا الكِتابَ لَتُبيئُنَّهُ للناس ولا تكتمولَه (' ) وقال سبحانه : ( إِنَّ الذينَ يَكْتُمُونَ مَا انْزَلنا مِن البَيِّنَاتِ والهُدى مِن بَعْد مَا بَيْنَاهُ للنَّاسِ فِي الكتابِ أُولئكَ يلعنَهُمُ الله و يلعنَهُمُ اللاعِنُون ('') .

واعلم انه ما مثل هــذا العهد والدخول تحته إلا مثل رجل صحيح سليم بصير لاحائل بينه و بين ماير يد رؤيتة فقال له غيره دعنى حتى أجعل على عينيك حجاباً حتى أقودك إلى النجاة فساعده على ما أراد فهل أضل عقلا منه .

وأما الحيلة السادسة وهي التدليس: فهو أن يقول للمدعو أمر الدين ليس بهين وهو سر الله المكتوم وأمره الخزون ولا ينهض به إلا بالامام المنصور الذي هو

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۱۸۷ (۲) القرة ۱۵۹

الطريق إلى علم النبى الناطق صلى الله عليه وسلم والوحى وهو الاساس إلى نحو ذلك ، ومن تدليسهم تعظيمهم ظاهر الشرع ولهذا كان العهد مأخوذاً عليه كيلا يظن المدعو به ظن السوء ، ومن تدليسهم الدعاء إلى الامام المستور وأنه من العترة حتى يكون أقرب إلى الاستدراج وهو أى الإمام من أولاد ميمون القداح الثنوى المقدم ذكره وأوهموا الناس بانه مستور لئلا يطالبهم أحد بموضعه وصفته وحيلته وأحواله .

وأما الحيلة السابعة وهي التأسيس: فهو وضع مقدمة لا تنكر الظاهر ولا تبطل الباطن يستدرج بها المدعو لحيث لا يدرى فيقول: الظاهر قشر والباطن ألب ، والظاهر رمز والباطن المعنى المقصود كاذكرنا في الصلاة والصوم وغيره وسنذكره أيضاً.

والثامنة هي الخلع من الدين : فيقول له فائدة الظاهر أن يفهم ما أودع فيه من علم الباطن لا العمل به و يقولون لا معنى لما يقوله الظاهرية من العمل بالظاهر بل العمل به جهل والمقصود به معرفة باطنه فمتى وقف المدعو على الباطن سقط عنه حكم الظاهر وهو المراد بقوله : (و يضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم (١) يريد هذه التكاليف الشاقة من الصلاة والصيام وغيرها من شرائع الإسلام وكذلك لريد هذه التكاليف الشاقة من الصلاة والصيام وغيرها من شرائع الإسلام وكذلك الكف عن المحرمات التي تتوق الأنفس إليها فمتى عرف المرء معانيها فلا فائدة في تجنبه لها بل هي حلال طلق .

والتاسعة وهي الانسلاخ من الدين : فهي انهم إذا أنسوا من المدعو بالإجابة وصار منهم قالوا ما قال أبو القاسم القيرواني في « البلاغ الأكبر » :

واعلم انى قد أحلتك بكتابي هذا من عقالك وأطلقتك من وثاقك وحل لك

<sup>(</sup>١) الاعراف ١٥٧

ولمن هو فى درجتك ما هو محظور على العالم المنكوس: (اليومَ أُحلَّ لَكُمُ الطَّيباتُ وطَعَامُ الذينَ أُوتُوا الكتابَ حِلُّ لَكُمُ (١٠) فإذا ارتقى المؤمن إلى اعلى درجة الإيمان زال عنه العمل فلا صوم عليه ولاصلاة ، ولا حج ، ولا جهاد ، ولا يحرم عليه شيء بتة من طعام وشراب وملبس ومنكح — إلى غير ذلك من الكفر الذي ذكر فيه لعنه الله .

## الموضع الرابع:

في ذكر طرف من عقائدهم الرديئة والإشارة إلى ابطالها.

اعلم ان الكلام في عقائدُهم على التفصيل يطول ونذكر جملاً تنبـه على ما عداها وتكون وصلة إلى سواها .

فاعتقادهم فى العالم أنه قديم عندهم بمعنى انه لا ابتداء لوجوده و إن كانوا يطلقون عليمه الحدوث على قريب من مذهب الفلاسفة فى أنه محدث بمعنى أنه موجود من غيره لا بمعنى انه موجود بعد العدم و إذا صح أنهم يقولون بقدم العالم فلا شبهة أن الإسلام كله باطل عندهم كما عند الفلاسفة .

وذكر الشريف يوسف الحسيني وكان من جملتهم أخذ من محمد من الأنف في صنعاء ثم تاب هذا الشريف وحكى : ان العلة الأولى وهي تسمى العقل القائم بالقوة لما أبدع عالما من نور صُورا متساوية لا فضل لأحد على أحد مستوون في البهاء والجال قد أبدعوا في دار الصفاء ومحل البقاء لمحة واحدة ومعنى دار الصفاء انها دار غير جسانية جوهر بسيط غير كثيف وكذلك هذه الصور لطيفة غير كثيفة فلما ابدعها العلة الأولى وهم يكنونه أنه الله \_ تعالى عن ذلك \_ ويكنونه بالعقل الذي لا يوصف فلما أبدع هذه الصور تفكرت صورة من تلك الصور دون

<sup>(</sup>١) الماثدة ه

ابناء جنسها ان لهم صانعا صنعهم من غير معلم ولا ملهم فاستوجب من ذلك المجازاة فطرقته مادة غيب الغيوب فعلم بها ماكان وما سيكون فهو المسمى بالسابق ثم ان صورتين من تلك الصور استبقا إلى هـ ذا السابق عليهم المسمى بالسابق يطلبان معرفة ما قد عرفه قبلهم و يتعلمان منــه لأنه أحدهم السابق عليهم فتوهم أحدهما أن له السبق على الآخر وكان توهمه لا حقيقة له فاستوجب بذلك أن تظلم ذاته لأن دار الصفاء لا يكون فيهما التوهم فحجبته تلك الظامة من أن تطرقه المادة فطرقت صاحبه الذي استبق معه إلى السابق فصار تالياً له في الوجود . ثم ان هـذا الذي أظامت ذاته بالتوهم توقف فحببت منه المادة وبقى متحيراً في وهلته لا كلام عليه ثم أنه توقف لوقوفه عالم من ذلك العالم ثم ان سبع صور غير هــذا العالم المتوقف لوقوف هــذا المظلم ذاته المتوهم ما لا حقيقة له استبقوا إلى التالى فى الوجود لسبقه عليهم وأفروا بالفضل للسابق عليمه في الوجود . ثم إن السابق الأول احتجب بالتالى وأمرء أن يرتب هــذه السبعة العقول مراتب القاصي فوق الدابى فصارت تسعة عقول أولهم السابق ، والثاني التالي ، والعقول السبعة فترتبت مراتب العقول ثم ان الذي أظامت ذاته الذي كان مستبقاً مع التالي الذي تقدم عليه القول بانه بُوهم ما لا حقيقة له استخبر هذه العقول التي ترتبت ما ذنبه حتى أظلمت ذاته وهو كان تالياً لتال نالث في العدد ؟ فقالوا له : بتوهمك ما لا حقيقة له فتضرع إليهم واستشفع بكل عقل إلى ما فوقه حتى بلغت الشفاعة إلى التالى والسابق فرضى عنه. ولم يمكن أن يكون إلا العاشر لأن العقول قد تقدمت عليه بالسبق وترتبت مراتب فصار الماشر فطرقته مادة غيب الغيوب فعلم بها علم ماكان وما سيكون وقيل له من كسر عظا جبره . ادع هؤلاء الذين توقفوا لوقوفك فدعاهم فاصروا واستكبروا وقالوا: لافضل لك ولا لهم علينا فأظلمت حينئذ ذواتهم واستوحشوا من تلك الظلمة وحشة عظيمة فتحركوا يبغون الخلاص فصاروا طولا وعرضا وعمقاً فكثفوا وكانوا

على ثلاثة صنوف: فمنهم شاك متحير، ومنهم مصر مستكبر، ومنهم نادم مستغفر فلم ير المدبر لهم العاشر وهو المسمى بمدبر عالم الكون والفساد إلا أن يعمل داراً منهم وفيهم ثم ان المدبر لهم جعل الجنس النادم منهم الافلاك وجعل الضرب الشاك المتحير الكواكب والنصف المستكبر الأمهات وهي: النار، والهواء، والماء، والأرض. ثم الافلاك لما دارت حدث من دورانها حرارة، و برودة، ورطوبة، ويبوسة، وهذه هي الأركان. ثم حدث من هذه الأركان الثلاثة المواليد الثلاثة وهي: المعدن، والنبات، والحيوان. ثم حصل من هذه الطبائع الأربع وهي: الصفراء، والسوداء، والبلغم، والدم. ثم جاء الجسم الحيواني عن هذه الى هذيان يطول ذكره وحكايته. وهذا بعينه كمذهب الملاسفة و بطلانه طاهر عند العلماء لأنه لا يدل عليه عقل ولا سمع وقد ذكره الغزالي في كتابه طاهر عند العلماء لأنه لا يدل عليه عقل ولا سمع وقد ذكره الغزالي في كتابه طاهراء البتار» وغيرهم

وأما اعتقادهم في كيفية حصول الانسان: اعلم أن المحكى عن صاحب المكلام المقدم أى الشريف الحسيني ان الرجل إذاداني المرأة امتخضا امتخاض قربة اللبن، ثم يخرج من الرجل شيء يشبه الزبدة وهو الماء ويأتي من الامرأة شيء كذلك ثم يمتزج الماء آن ويرتفعان إلى المكبد عند المرأة فيكون المتولى له أول شهر زحل، والمتولى له الشهر الثاني المشترى وطبه الحياة ثم الشهر الثالث المريخ، والشهر الرابع الشمس، والخامس الزهرة، والسادس، عطارد، والشهر السابع القمر لأنه أقرب الأفلاك فلمكه إلى الأرض، ومن هذه المكواكب ما يحفظ الجنين ومنها ما يديره في طوله وعرضه وعمقه.

ثم ان الجنين يكون في خلال ذلك يتغذى من شربه من لطيف دم الطمث

ولذلك أن المرأة لا تحيض إذا كانت حاملًا ، ثم ان خرج في الشهر الثامن خرج ميتًا لأن التدبير قد رُدّ إلى زحل وطبعه الموت للبرودة واليبوسة فإن خرج في الشهر التاسع خرج حياً لأن التدبير عاد إلى المشترى وطبعه الحياة — إلى آخر ما قال . وفي هذه النكتة من الكفر مالا خفاء به عندكل مسلم لأنه قطع التأثير في خلق الانسان عن الله عز وجل واضافه إلى الكواكب وهذا ظاهر الفساد . لأن الكواكب غير حية ولا فادرة ولاعالمة والتأثير على هذا الوجه ولا يحصل إلا من حي قادر على الاختيار. ثم يقال لهم ولِمَ صار طبع زحل الموت وطبع المشترى الحياة؟ فإن قالوا : لأن زحل بارد يابس والمشترى بخلافه . قلنا : ومن أين ان زحل بارد يابس فإنه لا دليل على ذلك . و بعد فليمَ صار طبعه بارداً يابسا وهلاً صارحاراً ليناً ولم يصر عليه إلا بمؤثر مختار . و يعد فإن الطبع في نفسه غـير معقول فلا تصح اضافة التأثير إليه وقد قيل أر بعة ألفاظ لامعني لها. فمنها: طبع الطبائعيين كما ذكرنا وقد رد الله عليهم بقوله : (وَلَقَدْ خَلْقُنَا الإِنْسَان مِنْ سُلاله مِنْ طين \* مُمَّ جَعَلْناه نَطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينِ \* ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقةً فَخَلَقْنَا العَلَقْةَ مُضْفَةً فَخَلَقْنا الْمُضْعَة عِظَاماً فَكُسُو ْنَا العِظامَ لِحُمّا ثُمَّ أَنْشَأَنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخالقين(١)) و بقوله : ( أَوَ لَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةً فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ۖ مُبِينٌ (٢) و بقوله : ( قُلُ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُ الْخُلْقِ شُم يُعِيدُه (٢) ) إلى غيرها . وهذا يوضح كفر من أضاف ذلك إلى غير الله تعالى ، إذا عرفت هذا فاعلم ان عندهم ان الإنسان في الحقيقة جوهر روحاني سوى الجسد المشار إليه وانه حي قادر عالم وان هذا الجسد كالآلة له كالراكب والفرس وهو المسمى عندهم بالروح وهو الفاعل في الحقيقة لهذه الأفعال دون هذه الجملة المشار إليها ويقولون بأن هذا الجوهر أى الروح لا يجوز أن يكون في جهة ولا في محل وكذلك لا يجوز أن

<sup>(</sup>١) للؤمنون ١٢ و ١٣ و ١٤ (٢) يسن ٧٧ (٣) يونس عليه السلام ٣٤

يدخل تحت الحس والادراك والذي يدل على ابطال ماقالوه أنه لاطريق إلى اثباته على هذا الحد الذي قالوا عقلاً وسمعاً .

واعلم ان مذهبهم الردىء قولهم بإلهين هما السابق والتالى ويقولون إنهما المراد بقوله الرحمن الرحيم (و إلهُ كُمُ إِلهُ ۖ وَاحِذْ لَا إِلٰهُ ۚ إِلاَّ هُوَ الرَّ عُنُ الرحيم (()) ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمُ والعلى العظيم (اللهُ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ الْقَيْوُمُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ولا نَوْمُ لهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْ نِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدْبِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحْيَطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُواتِ والأرْضَ ولا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وهُو العَلَيُّ العَظيمُ (٢) (لهُ ما في السَّمُوات وماً في الأرْضِ وهُو العَلِيُّ العَظِيمِ (٤) والقلم (نَّ وَالقَلْمِ وَما يَسْطُرنَ (١٠) واللوح (في لَوْ حِ تَحْفُوطٍ (٦)) فالقلم السابق لأنه يفيد واللوح التالي لأنه يستفيد بل قالوا بإلهية عدة وهي العقول العشرة على ما تقدم وان كل واحد منها يعلم ما كان وما سيكون وهذه صفة الإِّله .وكذلك فإن عندهم أن آدم عند وفاته ارتفع و بقي في رتبة العاشر وهو المبدىء لعالم الكون والفساد. وإن العاشر ارتفعت رتبته عن ذلك المقام الأول. وان الإمام الذي تلاه لما توفي ارتفع إلى رتبة العاشر التي نقل إليها آدم وارتفع آدم إلى رتبة ارفع من تلك الرتبة فأنه كلا مضت سبعة أئمة كان السابع منهم يرتفع إلى مقام العاشر . ويرتفع العاشر إلى رتبة ارفع من تلك حتى تناهى الأمر إلى على ابنأ بي طالب فارتفع فكان مقام العاشر ، وصار مدبر عالم الكون والفساد. وكذلك إذا قلنا ان عليًا يحيى ويميت ويغنى ويفقر كنا صادقين . وان بعد على السابع

<sup>(</sup>١) البقرة ١٦٣ (٢) الحشر ٢٢ (٣) البقرة ٥٥٥ (٤) الشورى ٤

<sup>(</sup>٥) القلم ١ (٦) البروج ٢٢

اسماعيل بن جعفر وانه ارتفع حتى صار العاشر يدبر عالم الكون والفساد وعلى هذا القياس يقولون في الائمة وهذه النكتة حكاها أيضاً الشريف المتقدم ذكره.

والذى يدل على إبطال ما قالوه ان القول بإثبات قديمين قادرين يقتضى صحة التمانع بينهما . وأهجب من ذلك قولهم أن علياً يحيى ويميت وهذا باطل لا يشتبه على جاهل فكيف على عاقل لأن علياً عليه السلام فى حال حياته ما كان يقدر على هذا فكيف بعد مماته . وأيضاً ثبت أن الأعداء كانوا ينالون منه فى الحرب المنال الكبير حتى قتله عدو الله والإله لا ينال عدوه منه منال .

وأما قولهم فى النبوات: اعلم انهم يجحدون النبوات وينكرون المعجزات، ويزعمون أنها من قبل الشعبذة والطلسمات ويقولون إن النبوة مادة ترد عن السابق على قلب من وقعت به للتالى عناية و إنه إنما يأتى منه ما يقال أنه معجز لمعرفته بخواص الأشياء وطبائعها و يطعنون على الأنبياء صلوات الله عليهم الطعن خصوصاً محمداً صلى الله عليه وسلم و يسمونه زعيم الأمة المكنوسة.

وأما قولهم في القرآن: إعلم أنهم يذهبون في القرآن إلى أنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وان تركيب حروفه ومعانيه حصلت بالفيض من النفس الكلية إلى نفس النبي الجزئية فصاع هذه الكلمات وليس بكلام الله تعالى في الحقيقة وتارة يستدلوا بقوله سبحانه (إنّه لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ (1)) ويقولون بأنه يجوز فيه الزيادة والنقصان وإن له باطناً يخالف ظاهره.

وأما مذهبهم فى الإمامة إعلم أنهم يعتقدون بزعمهم أن الإمامة فى أولاد الحسين عليه السلام ويعتقدون أن الإمام يعلم الغيب وإن العلم يتصل به من مدبر عالم السكون ، والذى يدل على إبطال ما قالوه أولا هو أن ما دل على جواز الإمامة فى

<sup>(</sup>١) الحاقة ٤٠ والتكوير ١٩

اولاد الحسين عليه السلام يقتضى جوازها فى اولاد الحسن عليه السلام ، وما يقولون بإمامة أحد بمن صح نسبه أيضاً إلى الحسين عليه السلام بعد محمد بن اسماعيل ابن جمفر حقيقة بل كل من قلوا بإمامته بعد ذلك من أولاد عبد الله بن ميمون القداح الثنوى وهذا ظاهر عند أولى العلم . وما قالوا أن الامام يعلم ما يحدث فى الأرض لا دليل عليه عقلا وسمعاً كيف وقد علمنا ان النبوة تزيد على الإمامة وقد قال تعالى اخباراً عن نبيه صلى الله عليه وسلم: (وَاوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْفَيْبَ لَا سُتَكُمْرَتُ مِنَ النَّهُ وَمَا مَسَّنِي السُّوء (۱))

فائدة : اعلم انا نستدل على إمامة أمير المؤمنين ، والحسن، والحسين وأولادها عليهم السلام بقول الله تعالى و بقول رسوله صلى الله عليه وسلم فى الوجوه التى ذكر ناها وهى معان معروفة فى لغة العرب وظاهرة لأهل العقول ولا يمكن الباطنية أن يستدلوا عليها وذلك لأن من قال بان للخطاب الظاهر تأويلا باطناً لا يوصل اليه من جهة اللمة العربية ولا يستدل عليه بالوجوه العقلية و إنما يرجع فيه إلى تعريف امام ناطق لا يمكنه أن يستدل بشىء من هذه الأدلة عن امامتهم ولا أن يستدل على وجوب مودتهم وفضلهم بشىء من آيات القرآن وأخبار الرسول على الله عليه وسلم لأنه يجوز أن يكون لذلك باطناً لا يعرفه أهل اللغة و لا توصّل اليه فى أدلة العقول ولا يمكن أحداً من الباطنية أن يستدل بذلك لأنه بين أمرين. اما : أن يقول إن لكل ظاهر باطناً فيجوز أن يكون لمذه الظواهر بواطن لا يعرفه أهل البيت الم اللهة ، ولا يهتدى إليها بالنظر بل لا يمتنع أن يكون المراد بذكر أهل البيت عليهم السلام عليهم السلام بنى أمية ، و بنى العباس وغيرهم من أعداء أهل البيت عليهم السلام ويكون الواجب على العباد اتباع أولئك وكان ذكره أمير المؤمنين وعترته مثلا.

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٨٨

وهمنوا معاوية ويزيد واتباعه وإن كان الظاهر لايفيد ذلك ، ويكون هذا يفهم من المتأويل الباطن الذي يرجع فيه إلى إمام الحق من بنى أمية واما أن يقول : بأن ليس للظاهر باطن لا يدل عليه اللغة ولا يعرف بظاهر الخطاب بل يجب أن يعرف الخطاب بما يدل عليه ظاهره فيكون قد ترك مذهبه من القول بالباطن الباطل ورجع إلى الحق ولعمرى الرجوع إلى حق خير من التمادي في الباطل.

واتمامذهبهم في المعاد: اعلم انهم يعتقدون ابطال المعاد والقيامة على الحد الذي يعتقده المسلمون و يعلم من أديان الأبياء صلوات الله عليهم ضرورةً .

فَكُر الشريف المقدم فَكُره في المؤمن إذا توفي تصني من جسمه صفوة هيكل على شبه ذلك الشخص ويبقي واقفاً عند باب إمام عصره وهكذا يكون خلاص جميع المؤمنين فاذا توفي امام عصره يصني منه شبيه بالإمام يرجع إليه جميع المؤمنين الذين في وقته قال الله تعالى: (يَوْمَ نَدَعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بإمامهم (1) حتى يصبروا في أَنق نبيهم وهو الناطق وقال: وإذا وفت الأدوار سبعة أدوار وقامت الفيامة وحضرت الأنبياء وقام قائم القيامة وهو أفضل الأنبياء والأئمة ثم يحضر أهسل الأدوار الأنبياء ثم الأثمة وجميع المؤمنين ثم يحضر له اضداد وأهل الظاهم ويبكتهم المؤمنون ويضرب أعناقهم ثم تأتيهم نار فتحرقهم ثم يرجعون إلى التراب وإلى الصخر وينبذون في عالم الكون والفساد في سرادقات العذاب في أنواع كثيرة — المؤمني أخر ما ذكره من الهذيان .

وقاوا أيضاً في معاد غير المؤمن انه إذا سمع الدعوة ولم يستجب فانه تظلم ذاته ويبقى شبيه الحيوان الحساس فإذا نقل فإن نفسه تبقى محتارة عنه فنطلب الخلاص فلا تجد إلا الظلمة والوحشة ، فتطلب الجسد ترجع إليه لتأنس به فتجده قد تلف

<sup>(1)</sup> الإسراء ××

فهوى فى الرياح وفى القفار وفى المواضع النجسة وهى التى يقال لهما المنقف فإفاً وافقت إنساناً خبيثاً مظلماً ذاته فإنه يدخل فيه ويصرعه وهو الذى يقال الجنون.

واعلم ان الجن هم الصور الخبيثة صور الجنافين لاهل الدعوة ومأواهم القفار والمواضع الخبيثة فإذا بقيت تلك النفس مهيمة في القفار وهي متوحشة تصرع كل جسد خبيث توافقه ثم تقلاشي وتصير هي وأبناء جنسها بخاراً خبيثاً ثم يرتفع ذلك البخار سحاباً فتلفحه حرارة الأثير فتبقي في العذاب الشديد ثم ينهل ذلك البخار مطراً في أرض خبيثة ثم يصير إلى الصخر ثم يبقى في العذاب الأليم ألف سنة ثم يرد إلى التراب الخبيث يصير تراباً ويقيم فيه ألف عام ثم قضوا بنقله إلى حالات مختلفة ثم إلى صور خسيسة وفي كل ذلك يقف ألف عام .

وذكروا ما يطول من الحيوانات نحو الخبزير والحكلب وغير ذلك . قالوا : فإذا كمل عذابهارجعت تقلاش أويُود بخاراً مجوداً فيشربها شعاع القمر ثم ينهل مطراً مجوداً في أرض مجمودة فينبت نبانا مجموداً فينغذى به حيوان مجمود فيصير في ظهره ماء فيضعها في رحم حبوان مجمود فترحع في الحيوان المجمود فينتذى به القامة الأليفة فيصير في ظهره ماء فيواقع المرأة فيكنبه في رحمها فيصير جنيناً فتضعه إنساناً او انسانة قامة الفية فان استجابت عند أن تسمع الدعوة والا انتكست على العقابها ونكسها أنها تتلف وتهشمها الأولاك فترحم إلى الحيوان ثم ترجع إلى النبات ثم ترجع إلى المعدن و قاسى المذاب مثل الأول وأعطى . وفساد هذا ظهر النبات ثم ترجع إلى المعدن و قاسى المذاب مثل الأول وأعطى . وفساد هذا ظهر وحانى ولا يجوز أن يكون جسمانياً و بنوا على ذلك ان الإنسان ما لحقيقة روحانى ورحانى ولا يجوز أن يكون جسمانياً و بنوا على ذلك ان الإنسان ما لحقيقة روحانى أو نقول لهم أثبتوا العرش ثم افرشوا عليه .

### الموضع الخامس ۽

فى ذكر طرف من تأويلاتهم الباطلة .

اعلم ان مذهبهم في الجملة انه لا بد لكل ظاهر من باطن وهو التصود في الحقيقة وهو بمنزلة اللب والظاهر بمنزلة القشر وعموا بذلك جميع الكلام وأنواع الأجسام ولم يعتبروا المطابقة بين الظاهر والباطن بل تأويلاتهم لا تناسب الظاهر من حيث الحقيقة والمجزّ ولم يقتصروا مع ذلك على تأويل واحد بل ا\*بتوا تأويلاً للنأويل وجعلوا للعبارة الواحدة أيضاً تأويلات عدة حتى ذكر صاحب « المبتدا والمنتهي » وهو من أكابرهم في الكفر والضلالات والعمي قل : وقد رُوي عن موااينا عليهم السلام انا نقول الكلمة لها سبعة وجوه فقال قائل سبعة وجوه فقال سبعون فقال القائل سبعون. فقال سبعائة فكل ما أرتج على قارئه وخفيت معرفته ودقت عليه إشارته وكنا بقر به فليسألنا عنه أو من يعلم أنه أعلم منه من أبناء جنسه ممن يحمل هــذا العلم . ومتى كان الأمر على ما ذكره فلا يمكن الوقوف على المراد. بالـكلام أصلا والحال هذه ولمل السائل لو قال : له سبعائة قال سبعة آلاف ثم كذلك لأن كل ذلك قد خرج عن الحصر لمدم المطابقة . وهذا يحقق لـكل ذى تمييز أن غرض القوم ما قدمناه من الخلع عن الدين والساخ عن دين المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وقد قال تعالى : ﴿ وَ يُومَ الْقَيَامَةِ تُرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى. الله وجوهُهُم مُسُودة أَنْيس فِي جَهَنم مثوًى للمتَكَبِّرِينُ (١) إذا عرفت هذا. فلنذكر الـكلام مرتباً في أفسام:

الأول: في تأويلهم الشهادة .

الثانى : في تأويلهم للعبادات من الصلوات وغيرها

<sup>(</sup>۱) الزمر ٦٠ .

الثالث: في تأويلهم المحرمات الشرعية . وكذلك ذكر نكت في تأويلهم للآيات الإلهية والأحاديث النبوية .

الرابع : الـكلام في ابطال الباطن الذي ذهبوا إليه .

أما الأول: فاعلم ان أساس الإسلام وقاعدته معرفة الله تعالى ثم النطق لله بالوحدانية والشهادة بالنبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم والتصديق له فيا جاء به فقد تأولو الشهادة على وجه يشهد بأن غرضهم الالحاد والكفر برب العباد.

منها: ماذكره صاحب كتاب «تأويل الشريعة» وهوالملقب بالمعزلدين الله أى المذل قل : لا إله إلا الله مركبة من ثلاثة أحرف أى اللام والألف والهاء، لايدل عليها نقطة ولا تشير إليها علامة فهى تدل بنفسها على نفسها على مقابلة الروحانيات ومقابلة البارئ والعقل والنفس والفلك .

والشهادة قسمان نغى و إثبات لا إنه نغى إلا الله إثبات وأربعة أقسام بعدها لا إنه إلاالله وسبعة أقسام بعده لا آله آلا آلله و إثناعشر بعدها ل آ آ ل آ ة آ لَ اَ اَ لَ لَ آ هَ وسنورد مثلها ممثولاتها إن شاء الله .

فاما الشهادة فهى قسمان: أربع كلمات سبعة فصول اثنا عشر حرفا . والانسان جسم وروح قسمان مركب من أربع طبائع وله أعضاء سبعة واثنتا عشرة جارحة ، الدنيا قسمان: معمور وخراب أربع جهات: المشرق ، والمغرب، والجنوب ، والشمال سبعة أقاليم اثنتا عشرة جزيرة . الفلك قسمان: النصف المتطأطىء . والنصف المرتفع أربع نقط وفيه سبعة أفلاك فيها السبعة الكواكب السيارة ، والنا عشر برجاً على مقابلة الشهادة ، ولا إله إلا الله مجملة لا امام الا امام العصر . ومنها: ما ذكر صاحب كتاب « الرضاع » وهو شبخ الباطنية ورئيسها وقائدها إلى النار وأميرها قال : معنى لا إله إلا الله بنيت على أربع كلات اسمين

لطيفين خاصين وها إله والله ، وكلمتين غامضتين جاريتين في كلام الناس لا . والا . احدهما نفي والآخر إثبات فدل ذلك على المشهود بمعرفة من وراء أربعة حدود كثيفين ولطيفين ، والاسمان اللطيفان هما على العقل والنفس البسيطين في العالم العالمي . والكثيفان في العالم السفلي وهما الناطق والأساس أي النبي والوصى وانهما بيان لهذا العالم الساني .

' وجه آخر هي أربع كايات: لا . دليل على الداعي . إله. دليل على الحجة . إلا . دليل على الحجة . إلا . دليل على الأساس ،

وجه آخر: لا دليل على السابق. إله . دليل على التالى . الا . دليل على الناطق . الله . دليل على الأساس .

وجه آخر: لا . دايل على النار الـكلية وهي الأثير . إله . دليل على الهواء إلا . دليل على الله . دليل على الأرض إلى آخر ما ذكره .

به ثم قال فى الفصول ومن سبعة فصول لا إله إلا الله دليل على الأممة السبعة وهى أثنا عشر حرفا : دليل على الحجيج الاثنى عشر ، وكذلك فى العالم الاثنان نصف خراب ونصف عمران والأربعة فى العالم المشرق ، والمغرب ، والجنوب ، والشمال . والسبعة فى العالم سبعة أفاليم والاثنا عشر اثنتا عشرة جزيرة .

واعلم ان هذه التأويلات موضحة بنفي الصانع في كل واحد منها ، قال : لا إله إلا الله كلة واحدة وقطعتان وأربعة وسبعة و إئنسا عشر كذلك في الإنسان رأسه واحد نصفان نصف قدام عامر ، ونصف خراب من خلف والأربعة القفا ، واللحيان ، والصدغان ، والسبعة العينان ، الأذبان ، والمنخران ، والغم وحروفها إثنا عشر : عين ثلاثة أحرف ، أذن ثلاثة أحرف ، منخر أربعة أحرف ، فم حرفان فهذه إثنا عشر حرفا مكتوب بخط البارى على وجه كل إنسان .

ثم قال: محمد وسول الله حروفها أيضاً إثنا عشر: محمد أربعة حروف. وسول أربعة حروف. مد.

وقال لعنمه الله: فاما أسماء السابق حدّه حدّ الألف ، ومالك الملك ، ونون الملك ، وذو العرش ، والوجه والقلم ، وكُنْ ، والبارئ ، والرب ، والأول ، التالئ ومن أسمائه النفس ، واللوح ، والخالق ، والحق ، والزوج ، والعبد، وبكرة وعشيا وآدم ، والحراب . الناطق وأسماؤه : الوجه ، والذكر ، والقرآن ، والرسول ، والبشير ، والنذير ، ومحمد ، وشاهد آدم ، والأساس وأسماؤه : ذو القرنين ، والحق والجبة ، والنفس ، والجنة ، والمنفرة ، والراقة ، والأرض، والكتاب ، والمتم . ومن أسمائه : الم ، والكتاب ، والآية ، والسماء ، و المرائيل ، والله ، وبالله ، والولى ، والرب واليتم ، والحبة ، الميزان ، والجبل ، والباب ، والجارية ، والجنب ، والفم والرب والرسول ، والمدهد ، والرجل وابن السبيل ـ إلى آخر ما ذكر .

واعلم ان هذا الباب واسع لأنهم أولوا كل آيات القرآن من أوله إلى آخره على هذا الوجه فمن أراد بعض ذلك فعليه بكتاب «الحسام البتار» للفقيه حميد المحلى لانه أخذ من كتبهم المشهورة مثل كتاب «البلاغ الأكبر» لأبى القاسم القيروانى وكتاب « البلاغ الأكبر» لأبى القاسم القيروانى وكتاب « الجامع » وكتاب « المبتدا والمنتهى » وكتاب « العلم المكنون والسر المخزون » لأبى يعقوب السجستانى و « دعائم الإسلام » و العلم المكنون والسر المخزون » لأبى يعقوب السجستانى و « دعائم الإسلام » و « الحصول » وكتاب تأويل الشريعة » للمعز وغيرها ، و إنما ذكرنا أسماء هذه الكتب ليعرف من أراد أن يطلع عليها لأمها موضع تأويلهم الفاسد الردىء الذي يذهب إليه الباطنية الإسماعيلية ولا يناسبها الخطاب ولا يدل عليها سنة ولا كتاب وهي باطالة عند أولى الألباب خارجة عن الحق والصواب .

القسم الثاني في تأو يلاتهم للعبادات : نحوالصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والحج فاعلم أن تأو يلاتهم في نهاية الاختلاف لأمها على غير أصل معلوم بل هي عوارض

خواطر رديثة ، وسوانح أفكار فاسدة ، ونحن نشير إلى جمل تكشف لذوى البصيرة النهم أبعد الناس عن الصواب .

عن صاحب كتاب « تأويل الشريعة » الملقب بالمعز المسجد في الباطن على الامام ، وقد يكون في موضع على الحجة وعلى الداعى . ومثل الكعبة على الرسول والمسجد الحرام على الوصى ، الأذان خمس عشر كلة تدل على الاساس ، وستة متمين ، وسبعة خلفاء ، والخامس عشر دايل على القائم . بسم الله الرحمن الرحيم تسعة عشر حرفا دليل على سبعة أثمة و اثنى عشر حجة ، وار بعة فصول دليل على الحدود الأر بعة . السابق ، والتالى ، والناطق ، والاساس ، و بسم الله سبعة أحرف دليل على النطقاء ، والقائم سابعهم ، والرحمن الرحيم إثنا عشر حرفا دليل على الحجج كعدد نقباء بنى إسرائيل ، وعلى هذا ذكر تأويل الفاتحة وغيرها من الحجج كعدد نقباء بنى إسرائيل ، وعلى هذا ذكر تأويل الفاتحة وغيرها من اذكار الصلاة واركانها وشرائطها ، ومقصودنا الاشارة .

آداب الوضوء: المسواك دليل على الداعى يبين الحدود المستجيبين ، بيت الخلاء مثل الظاهر الخالى من الحقيقة والباطن والحكمة . والغائط مثل نجاسة اهل الظاهر بالجهل . والماء مثل العلم الحقيقي الباطن الذي به طهارة كل جاهل من نجاسة الجهل كما أن الماء الطاهر العذب يروى الشارب ويطهر النجاسات من الإنسان هكذا العلم الباطن يطهر القلوب من الشكوك والجهالة ، وآداب الوضوء إثناعشر بمنزلة الحجج الثانى عشر في جزائر الأرض . و تقدم رجلك اليسرى أي إذا كنت بين أهل الظاهر فقدم أمّتهم ، وتستر رأسك أي استر داعيك ولا تكشف أمره لهم ، ولاتستقبل القبلة ولا تستدبرها أي لا تظهر ولاية الإمام ولا تظهر البراءة منه والقبلة هو الإمام عندهم . وتستنجى بثلاثة أحجار أي الامام ، والحجة والداعى ، الذين بعلمهم مكنون الطهارة . ولا تضرب الماء على الغائط أي لا تعطى أهل الظاهر بعلمهم مكنون الطهارة . ولا تضرب الماء على الغائط أي لا تعطى أهل الظاهر

جواباً باطنا، ولا تطيل الجلوس على الخلاء أى لا تطيل معاشرة الظاهرية إلا لحاجة مناسة ، وتقدم رجلك اليمنى إذا خرجت أى إذا اجتمعت مع الاخوان وخرجت من أهل الظاهر فقدم دايلك . وفى الخلاء إماء فيه ماء تأخذ الماء منه باليمين فالإناء مثل الداى الذى هو وعاء العلم، والمضمضة أخذ العلوم الحقيقية من الحجة والاستنشاق أخذه من الإمام .

قالوا: والفم مثل الناطق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومثل الأنف مثل الأساس وهو وصيه فمن قبل الفم يكون البيان والغذاء الذى به الحياة ، ومن قبل الانف يكون التنفس الذى به أيضاً تكون الحياة ، والوجه يغسل ، وكذلك اليدان ، والرأس والرجل يمسحان لأن الناطق أمره وظاهر علمه وشريعته مكشوفة وعلومه واحدة تذكر باسباع .

وذكر صاحب « الرضاع » في غسل الوجه ان فيه سبمة منافذ: العينان ، والمنخران ، والاذبان ، والفم أمثالم في الباطن أمثال النطقاء السبعة أي آدم ، ونوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد ، وخاتم الأئمة من ذرية صاحب القيامة . وقد جاء في الأثر: لاصلاة إلا بطهارة لأن الصلاة مثل الداعى ، والطهور مثل البراءة من الذنوب الردية ومن أهل الضلالة ، و ان أخذ العقد عليه وهو غير مقلع عن موالاة أهل البدع لم يغنه أخذه ولم ينل مراده إلى آخر ما ذكره .

وأما الصلاة : فقد ذكروا فيها تأويلات كثيرة تدل على أن غرضهم الإلحاد وأبطال الشرع الشريف .

ذكر في كتاب « الرضاع » في فرائض الصلاة ال الصلاة لا تجوز قبل الوقت والوقت فريضة ثم النية والنبلة والحراب والتكبير وقراءة الحمد والركوع والسجود والنشهد والنسليم والنوب النظيف: الوقت ، الحجة ، والنية: الولاية ،

والقبلة السابق ، والمحراب التالي

وجه آخر: السكعبة حجة الله فى زمانك ، والمحراب لاحقه والتكبير على ان المبتدع جل جلاله مبدع العشر الوسائط ببنك و بينه فى رفع يديك وعشرة أصابع خمسة فى اليد اليسرى على الخمسة خمسة فى اليد اليسرى على الخمسة الجسمانية و إفرارك بهم انهم حدود دينية وحجة على عباده ليس لهم مع الله شركة ، ثم قال والركوع يدل على الحجة والسجود على الامام والتشهد الأول على التالى والثانى على السابق والتسليم على اليمين إقرارك بالظاهر والناطق وتسليمك على اليسان اقرارك بالناطق والاساس .

وقال صاحب « تأويل الشريعة » والصاوات الخمس طاعات الأول والثاني ، والناطق ، والاساس ، والامام . وفرائض الصلاة سبعة : التكبيرة الأولى ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، والتسبيح، والتحية ، والتسليم بشير إلى الأئمة السبعة و إقامة طاعتهم والنمسك بهم . فكا أن الصلاة لا تقبل إلا في وقنها كذلك لا تقبل طاعة إلا بالإقرار بالناطق .

وذكر في « دعائم الإسلام » ان الخمس الصاوات في الليل والنهار مثال الدعوات الخمس لأولى العزم من الرسل (فاصبر كما صبر أولُوا العَرْم من الرسل ولا تَسْتعجل لهم كأنهم يَوم يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لم يَلْبُدُوا إلاَّ ساعَةً من نَهار بَلاغ فَهَلْ يُهُلْكَ إلاَّ القَومُ الفَاسِقُون (1) الذين صبروا على ماأمروابه ودعوا إليه وأولو العزم أولهم نوح ، ثم إبراهيم ، ثم موسى ، ثم عيسى ، ثم محمد صلى الله عليه وسلم فصلاة الطهر هي الصلاة الأولى مثل دعوة نوح والعصر مثل لدعوة إبراهيم وهي الصلاة الثانية ، والغرب مثل لدعوة موسى وهي الدعوة الثالثة ، والعشاء الآخرة مثل لدعوة عيسى وهي الدعوة عيسى وهي العزم . والفجر هي الصلاة الدعوة عيسى وهي الدعوة عيسى وهي العزم . والفجر هي الصلاة

<sup>(</sup>١) الأحقاف ٥٣.

الخامسة مثل لدعوة مخمد صلى الله عليه وسلم وهى الدعوة الخامسة إلى آخر ما ذكر فى كثير من الهذيان . قالوا : وتعطيل المساجد كلها يوم الجمعة دون المستجد الجامع دليل على تعطيل الشرائع كلها إلا شريعة النبى صلى الله عليه وسلم .

واما الصوم: مقد ذكروا فيه تأويلات فاسدات قالصاحب «تأويل الشريعة» الصوم فهو السترعلى المامك وحجتك [ وما أودعه إنيك من ] سره والسكوت عما أمرت السكوت عنه ولا يحل الأكل والشرب في رمضان ولانكاح في سلطان النهار اي لا يحل تعليم الظاهرية ولا أخذ علم الظاهرية . والغيبة تبطل الصوم أي ماداة المؤمن حرام وقال صلى الله عليه الصوم جنة أي جنة المتكوم ،

وأما الزكاة: ففيها تأويلات أيضاً قال صاحب « تأويل الشريعة » الزكاة هي بث العلوم لأهل مذهبهم ودينهم يتزكون بها وذلك لأن لزكاة من اللزكية والنماء وهي نوع من الطهارات لقوله تعالى: (خُذْ من أموالهم صَدَقةً تُطَهرهُمْ وتُزَ كَيهمْ بِها (١) والعلم هو الذي يظهر من خِنب الجهل.

وأما الحج : ففيه تأويل أيضاً قل صاحب « تأويل الشريعة » السفر الراحل بك إلى ولى الله والمراحل النكت الحقيقية التي تؤديك إلى العاية الموجبة للسكون ، والاحرام الدعوة فمن دخل في الدعوة دخل في الحرم حرم الله وحرم معرفته ، وحرم حكمته والتعرى خلع ولاية الاضداد فمن يمشي على رجليه كمن أقر بمحمد وعلى ، والفائم ، وحجته ، وغسل بمحمد وعلى ، والفائم ، وحجته ، وغسل الاحرام : اشارة إلى أخذ العلم الحقيقي الباطن . ورثميه ثو بيه الوسخين رميه ماهو عليه من علم أثمة الضلال والثوبان الجديدان مثل على الإمام والحجة . والمحرم لا يحل له أن يعمل شيئاً أو يذمح كذلك المؤمن لا يحل له أن يتكلم في بيان حتى لا يحل له أن يعمل شيئاً أو يذمح كذلك المؤمن لا يحل له أن يتكلم في بيان حتى

<sup>(</sup>١) التوبة ٢٠٦.

يبلغ النهاية في العلم والحد الذي يجوز أن يبين \_ إلى آخر أركان الحج وقال صاحب كتاب « الرضاع» ان الحجج : مثل على بن أبي طااب ، والبيت : مثل على الإمام . ومناسك الحج أر بعة وهي : الاحرام ، والطواف بالبيت ، والسعى بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة . وتمام العمرة هي ثلاثة : الاحرام ، والسعى ، والطواف فنلك سبعة فهذه السبعة هي الحج وهي دالة على الأربع الحرم التي هي احرم الخلق كلهم وهي أر بعة أحرف يعني أصلين واساسين فهذه سبعة حدود والوصول إليها هو الحج الأكبر وصوم ثلاثة أيام فهو دليل على الامام والحجة والداعى . ومعني الصوم فهو الكنان عليهم والكعبة مثل الامام

والحجر باب الإمام والأشهر المعلومات هي أشهرالحج وهي سبعون يوماً خدمة باب

الإمام وحرمته ليست محرمة الامام أي ليس هي مثل حرمة الببت والباب هو

البقيب وليس أيضا النقيب مثل الأمام.

وأما احرامك وتلبيتك فأجابتك الحق وغسلك بالماء ورميك بالنياب فهى رميك ما كنت عليه وليست من الظاهر وأخذك الثوبين اقرارك بالنقيب والامام وأجابتك أياهم، وأما ترك النماء والصيد والذبيحة فحرام عليك أن تعاهد أحداً وأنت محرم لا يجوز أن تعلم أحدا وأنت متعلم إلى آخر هداراته الباردة وأقوله الفاسدة الكاذبة.

وأما القسم الثالث في تأويلهم المحرمات الشرعية فقــد سلــكوا في تأويلها مالا يلائم موضوعها: —

من ذلك ما ذكر أبو يعقوب السجسة انى فى «العلم المكنون والسر المخزون» فى تأويل قوله تعالى (حُرمتْ عليكُمُ الميتَةُ والدمُ ولحمُ الخريرِ وما أهِل لغَير الله بِه والمنخَنقَةُ والموقُوذَةُ والمُتَردِّيةُ والنطيخةُ ومَا أَكُلَ السَّبُعُ إلا مَا ذَكَيْتُمْ

ومًا ذُبحُ عَلَى النُّصَبِ وأنْ تَستَقْسُمُوا بالآزْلامِ ذَلَكُمُ فَسَقٌ اليومَ يئسَ الذين كَاهَ وا منْ دينكم فَلا تخذَوْهُم واخشَون اليومَ اكملَتُ لـكُمُ دينكُمُ والْمَمْتُ عَلَيكُمْ وَنِعْمَى ورَضِيتُ لَكُم الإسلامَ دينًا فمن اضطر في تَخْمَصَةً غير مُتجَانفٍ لِإِثْمُ وَإِن الله عَفُورُ رَحِيمٌ (١) قال: ﴿ الميتة ﴾ كالظاهر والظاهر بلا باطن كبدن بلا روح « والدم » وهو الشك حرام عايك أن تفاتح شاكاً حتى توقف وتعرف كما انه حرام على الرجل أن يطأ امرأة قبــل أن تطهر من حيضها . ولحم الخنزير هو المنافق ليس لك أن تسمع منه ظاهراً ولا باطماً لأن الخيزير كشف عن نابيسه والمنافق كشف عن الأصابين وهما النابان ﴿ وما أهل الهير الله به ﴾ فهو من دعا إلى أصل وايس معه حق ﴿ والمنخبقة ﴾ الذي قمض العهد وهو المنخنق تحت السكين. « والموقوذة » هو ماضر بت بعصا الداعي « والمتردية » ما قدم على الدرجة العالية ثم شك فتردى من العلو إلى السفل ﴿ والنطيحة ﴾ من نطحه داعيه أي حمل عليه علما لم يقوعليه «وما أكل السبع» وهو مااستبرله منافق أووقع عليه عذاب من الشيطان فكشف أمر الله ﴿ إِلَّا مَا ذَكَيْتُم ﴾ يعني إلا ماعاهدتم ﴿ وما ذَبِح على النصب عأى على رحل أُخذ عليه عهد لامام لم ينصبه الله لأهل زمانه «وأن تستقسموا بالازلام» يقول لا تماهدوا بلإيمان القرئم أعمة الظاهر فإن « ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم » فهؤلاء منافقون كفروا بعد إيمانهم « فلا تخشوهم » إذا بايعوا واخشوهم إذا الفقوا « اليوم أكلت لكم دينكم » بمعرفة وليكم إلى آخر الكلام الباطل الفاسد.

والذى قلوه من هذا الجنس كثير لا فائدة من تطويله لأنه لا دليل عايه من جهة الله من جهة المعنى .

يقال لهم : قال الله تعالى ( حُرِّمتْ عليكُم أُمَّهَاتَكُمُ وبِنَاتِكُمُ وأُخَواتِكُمُ

<sup>(</sup>١) المائدة ٣

وَعَدَّنَامُ وَخَالانُكُمُ وَبَنَاتِ الْأَخِ و بِنَاتُ الْأُخْتِ وَأَنَّهَا لَمْ الْبَيْ الْرَضَعَنَاكُمُ وَالْحَوْانُكُمُ وَرَبَائِيكُمُ الَّتِي فِي حُجُور كُم مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم مِبِنَ فَإِنْ لَمْ تَسَكُّمُ وَانْ جَمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَينِ إِلاَ مَا قَدْ سَلْفَ إِنَّ اللهُ الْبَيْكُمُ الَّذِينِ مِنْ اصْلاَ بِكُمْ وَأَنْ جَمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَينِ إِلاَ مَا قَدْ سَلْفَ إِنَّ اللهُ كَانَ عَفُوراً رحياً (١) فهذه الآية تفيد هذه المحرمات ولا باطن سوى ما يفيده الظاهر فإن تقولون به فقد بطل مذهبكم من إثبات الباطن أو تقولون بمعنى يخاف ما قلمناه فليس نقيض التحريم إلا التحليل ومن حلل شيئاً مما حرمته هذه الآية فقد خرج عن جملة الاسلام والمك طريق الملحدة الطفاة وكذلك في جميع الآيات التي تدل على المحرمات كقوله ( وَلاَ تَقْلُوا النَّفْسِ التي حَرَم اللهُ ١٠ ( وشبهها أَلَى تدل على الحرمات كقوله ( وَلاَ تَقْلُوا النَّفْسِ التي حَرَم اللهُ ١٠ ( وشبهها أَلَى تدل على الحرمات كقوله ( وَلاَ تَقْلُوا النَّفْسِ التي حَرَم اللهُ ١٠ ( وشبهها عَده من الناه هي وكذلك ( إنما إله المحمود في المناه هي وكذلك ( إنما إله كم غيده والمناق الآيات عليه والمن عنزلة تعبير الوؤيا يؤولون على خلافه وكذلك ( إنما إله كم غيده والمن عنزلة تعبير الوؤيا يؤولون على خلافه وكذلك ( إنما إله كم غيده واحد ( ) ) فيكون اثمان تعالى الله عنه وقس على هذا باق الآيات .

واما سائر لآیات فقد ذکروا فیها من الممایی مالا یشهد علیه عقل ولا یدل علیه سمع وقد سبقت الاشارة إلیه فیما قدمنا ونزید طرفاً .

قال أبو يعقوب فى الكتاب المقدم ذكره: إعلم ان كل ما ورد عليك فى كتاب الله عزوجل من ذكر الجنات، والأمهار، والنخيل، والأعناب، والزيتون والرمان، والتين وجميع الشهوات وما يشاكلها فهو دال على الآئمة عليهم السلام ثم على الحجج ثم على اللواحق ثم على الدعاة، ثم على المستجيبين البلغ، ثم على الأدبى فالأدبى من المستجيبين وما ورد عليك من كتاب الله من ( الجيئت والطاً عُوت ( ) وابليس و (هاروت وماروت ( )) وينوث، و يعوق، و نسراً، وودا،

<sup>: (</sup>۱) النساء ۲۳ (۲) الانهام ۱۰۱ (۳) الشوري ۱۱ (۱) الكوني ۱۱ والأنبياء ۱۰۸. والسجدة أو قصلت ٦ والنحل ۲۷ (٥) النساء ۱۰ (٦) البقرة ۲۰۸

وَسُواعا (وَقَالُوا لا تَذَرُونَ الْمَتَكُمُ وَلاَ تَذَرُونَ وَدًّا وَسُوَاعاً وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَسُواعا (وَقَالُوم وَعَلَمَاتُهُم بِعَد أَيْمَهُم الجور وَنَسَائُهُم وَعَلَمَاتُهُم بِعَد أَيْمَهُم الجور الله الماندين لا هل الحق والمخالفين لا واياء الله والشجرة الطيبة شجرة الخلد المذكورة في قوله تعالى (ولا نَقْر بَا هَـذِهِ الشَّجرة فَتَكُوناً مِنَ الظَّلَيْنَ (٢)) (ويَا آدَمُ السَّكُنُ أَنتَ وزو بُحِكَ الجَنَّة فَسُكلا مِنْ حَيْثُ شِئْهُا ولا تَقْر بَا هَذِهِ الشَّجرة فَدَكُوناً مِنَ الظَّلِينَ (٢)) وهي على القائم وبحذائها الشجرة الخبيثة إبليس الروحاني.

والشجرة الثانية التي في قوله: (ضرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلَمِهً طيبةً كَشَجَرةٍ طيبةً مُشَكِرةً الناطق والاساس وكان طيّبَةٍ اصْلُهَا ثَابَتُ وَفَرَعُهَا فِي الدَّمَاءُ () وهي شجرة الناطق والاساس وكان بخذائها (ومَثَلُ كَلَةٍ خَبِيثةٍ كَشَجَرةٍ خبيثةٍ اجتثَتْ منْ فوقِ الأرْضِ مَالَهَا من قرار (٥٠) وهي إلميس لا يجيء من ذريته إمام.

والشجرة النالثة قوله: (وشَجَرة تخرجُ من طُور سيناء تَذْبتُ بالدُّهن وصبغ للا كلين (٢) فطور ثلاثة أحرف وسيناء أربعة احرف فتلك سبعة احرف على السابق والتالى ودُهنهُما علمهما وصبغهما يطعم المؤمنين العارفين و بحذائهما (والشِّجرة الملعونَة في القُرآن (٧)) وهي شجرة بني أمية لعنهم الله وأشياعهم . وذلك ان أبا سفيان كان بحذاء الدطق ، ومعاوية بحذاء الأساس ومتمه ، ويزيد بحذاء أول المرّع لآل مجد صلى الله عليه وسلم .

والشجرة الرابعة هي الزيتونة المباركة التي لا شرقية ولا غربيسة (الله نورُ السُمُواتِ والأَرْضِ مَثَلُ نُورِه كَشَكَاةٍ فَيَهَا مِصْبَاحِ المَصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً السُمُواتِ والأَرْضِ مَثَلُ نُورِه كَشَكَاةٍ فَيَهَا مِصْباح المَصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً النُهُ كَا نَهَا كُورِهِ مَثَلُ نُورُ مِنْ شَجَرةٍ مِباركةٍ زيتونة لاشِرقيةٍ ولاغربيةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضَى ولَولَم تَمْسَتُهُ نَارُ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهِدُي الله لنُورِه مَنْ ولا غَرْبيةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضَى ولَولَم تَمْسَتُهُ نَارُ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهِدُي الله لنُورِه مَنْ

<sup>(</sup>١) نوح ٢٣ (٢) البقرة ٣٠ (١) الأعراف ١٩ (٤) ابراهيم ٢٤

<sup>(</sup>٥) ابراهيم ٢٦ (٦) المؤينون ٢٠ (٧) الاسراء ٦٠

يشاً و يضْرِبُ اللهُ الأُمثَالَ للنَّاسِ واللهُ بَكُلِّ شَيءٍ عَلِيْمُ (١) أَى لامسيحية مشرقية ولا موسوية مغربية بل هي شجرة إبراهيمية حنيفة مسلمة وكان بحذائها شجرة بني نفيلة العباسية لعنهم الله .

والشجرة الخامسة الذي قال: (إِذْ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قاوبهم فأنزل السَّكِينة عليهم وأثابهم فَقحاً قريباً (٢) وهي شجرة الامام عليه السلام التي أخذ عليهم العهد تحتها فأنزل الله تعالى: (لقد رضى الله عن المؤمنين (٢) وذلك انها كانت بيعتان بيعة نكث فيها الأول وصاحبه . و بيعة ثبت فيها العارفون باوليائه عليهم السلام فهؤلاء الشجر الخمس: السابق، والتالى، والناطق، والاساس، والمتم . و بجذائهن: ابليس، وفرعون، وهامان، وقارون (وقارُونَ وفرعونَ وهامان وقارون (وقارُونَ فرعونَ وهامان واقد جاءهم مُوسَى بالبينات فاسْتَكْبروا في الأرْض وما كانوا ساجر (كذّاب دون) .

وقال في قوله تمالى: (إِمَا عَرَضْنَا الأَمَامَةَ عَلَى السَّمُواتِ والأَرْضِ والحَبَال فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَلَهَا الإِنسانُ اللَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (٢) فأَى المهد اعلاماً من الله عزوجل لايحب (؟) السموات والأرض وهي الحروف العلوية التي قد سمت على الحروف الجسمانية والأرضين وهما النطقاء لأن كل ناطق أرض لمن فوقه والجبال الأثمة الذين يدعون إلى أنفسهم ولا يكون العهد معهم بل يكون العهد مع الداعى الذي هو الإنسان الآنس إليه كل شيء بحقائق العلوم والظلوم السائر على نفسه والجهول هو الذي قد جهل أمره للخلق.

<sup>(</sup>١) النوره٣ (٢) و (٣) الفتح ١٨ (٤) العنكبوت ٣٩

<sup>(</sup>٥) الومن ٢٤ (٦) الأحراب ٧٢ (٧) المؤمن أو غافر ١٢

ولم تجيبوا دعوته ( و إن يُشْرَكُ به تؤمنُوا (١) ) يقول إذا دُعيتم لمن وقع اسمه على المجهول سارعتم إليه .

وقال فى قوله تعلى: (يومَ تُبدّل الأرضُ غيرَ الأرْضِ والسمواتُ و بَرزُ وا يَقْمِ الواحدِ القهّار (٢) يعنى فى ذلك أنه لا يرجع الأمر إلى السابق كما قال: (ورُدُّوا إلى الله مولاً هم الحُقِّ وضَلَّ عنهمُ مَا كَانُوا يَفْتَرُون (٣) يعنى القائم وهو (الواحد القهار ٤٠٠) وقل فى قوله تعالى: (وأو حى ربك إلى النَّحل أن اخذى من الجبال بيُوتاً ومن الشَّجرِ ومما يعرشُون (٥) النحل دعاة الامام والجبال هم دعاة البلاغ والشجر هم الحجج وما يعرشون هو ما يحملون من دعاة الاحرام بفيض من دعاة البلاغ بفيض من الحجة والامام ولأمن بيت الله وحجابه فما ظهر منه فاسم مشهور و بيت معمور وهو الناطق. وقال فى قوله تعالى: (يا أيها الناس القوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها و بث منهما رجالاً كثيراً ونسآة وانقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا (٢) هو السابق واحد الاعداد «خلق منها زوجها » يعنى التالى وزوج كل شيء شكله وهوالامام «الذى تساءلون به والأرحام) يعنى التالى وزوج كل شيء شكله وهوالامام «الذى تساءلون به والأرحام» يعنى التالى وزوج كل شيء شكله وهوالامام «الذى تساءلون به والأرحام» يعنى الخجج « إن الله كان عليكم رقيبا » يعنى الداعى .

وقال فى قوله: (سُبْحُ نَ الذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لِيلاً مِن المُسْجِد الحَرَامِ إلى المُسْجِد الحَرَامِ إلى المُسْجِدِ الأَفْصٰى النَّانِينَا إِنَّه هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ (٧) المُسْجِدِ الأَفْصٰى النَّصِيرُ الرَّبَانَ مِن أَيْانِينَا إِنَّه هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ (٧) فسبحان الأمر والعبد محمد بن أبى بكر الولد التام المبارك وهو أول الثمانية. والليل

<sup>(</sup>١) المؤمن أو غافر ١٣ ـ (٢) إبراهيم ٤٨: (٣) يونس ٣٠

<sup>(</sup>٤) ابراهيم ٤٨ (٥) النحل ٦٨ (٦) النساء ١ (٧) الاسراء ١

السرّ والكتمان، والمسجد الحرام الذي يُقبل منه وهو حدّ التالى والمسجد الأقصى الذي صار إليه وهو حدّ السابق.

وجه آخر : سبحان التالى والعبد محمد بن أبى بكر والليل والسر والكتان والمسجد الحرام عبد المطلب والمسجد الأقصى حد أبى طالب ، قالوا فى قوله تعالى (الآم (۱)) انها ثلاثة حدود علوية كالأول ، والثانى والفلك وليس لها علامات فإمها روحانيات لا جسمانيات وقالوا فى قوله تعالى : (وينهمى عن الفَحْشاء والمنكر والبغى ، عثمان . وكذا تأولوا والبغى ، عثمان . وكذا تأولوا قوله : (إنّما الحَمرُ وَالمَيْسِرُ (۱)) أى انهما أبو بكر وعمر .

وقال صاحب «الرضاع» عليه المعنة في قوله تعالى (الله وليَّ الَّذِينَ آ مَنُوا يُخْرِجُهُم منَ الظَّلَمَاتِ إلى النَّورِ والَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيارُهُمُ الطَّاغُوت (ئ) أى كفروا بنعمة الإمام « أولياؤهم الطاغوت » يعنى الذين طغوا عن الحق وجحدوا أثمة الهدى ونصبوا لأنفسهم الأصنام يعنى أصنامهم الطاغوت. فأوّل صنم من أصنام الطاغوتية أبو بكر ، وعمر ، وعُمان ومن كان مثلهم في كل وقت وزمان مثل هؤلاء المنتمين مثل يحيى بن الحسين ، والقاسم بن الراهيم ، ومحمد بن عبد الله وأخوته ، وزيد ابن على وفي زمانك هذا مثل القاسم بن على ، وابنه الحسين وعلى هذا يتأوّلون جميع ألفاظ الطاغوت والأصنام التي في القرآن الكريم (كَبُرَتُ كَلِمَةٌ تَخرِج من أَفْوَاهِهمْ إنْ يَقُولُونَ إلاَّ كَذِباً (٥) واعلم أن جنس هذه الأباطيل لا يجوز من أن وَاهيمُ إنْ يقُولُونَ إلاَّ كَذِباً (٥) واعلم أن جنس هذه الأباطيل لا يجوز أن تكتب إلا أن الغرض انضاح كفرهم وإلحادهم كما قال الأمير أبو فراس :

عرفتُ الشرَّ لا للشر لكن لتَوقيهِ ومن لا يعرف الشر من النياس يقع فيه

<sup>(</sup>١) البقرة ١ وال عمران ٩ والعنكبوت ١ والروم والسجدة ١ (٢) النحل ١٠

<sup>(</sup>٣) المائدة ٩٠ (٤) البقرة ٧٠٧ (٥) السكهف ٥

ولذلك قالت العلماء ان معرفة الباطل واجبة مثل معرفة الحق وذلك لأمه اذا عرف الباطل اجتنبه وإذا عرف الحق النبعه. وقال بعض السلف فى دعائه : اللهم أرنى الحق حقاً وأرزقنى أتباعه وارنى الباطل باطلاً وأرزقنى اجتنابه.

فأما الأحاديث فقد تأولوها أيضاً على وجه غير معقول ولا مسموع .

قال صاحب « الرضاع » في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان « لله تسمة وتسمين اسما من احصاها دخل الجنة » قال : عنى بذلك الحدود المنصوبة النشر أمر الله في المستجيبين لله ورسوله ولوصيه والأئمة من ولده تسمة وتسمين حدًا من عرفهم وتولاهم والزل كل واحد ممزلته الموهوبة له ففاتحه واطلق لسامه وأبيح له المصرف في علوم الحقيقة . أما السبون منها فالاصلان والحروف العلوية يعنى الجد، والعيل ، والخيال ، والجنسين ، والاعماء وساعات لليل ، وساعات المهار ، وأيادبهم ، والجناح وخمسة من أولى العزم ، والقائم مع الناطق فهم سبمون حدًا .

وول صاحب « تأويل الشريعة » فى قوله صلى الله عليه وسلم : « الصلاة والصوم واجبُ على كل غنى وفقير » اى الطاعة والكتمان لأسرار الدين وكمان الامام واجب فرض على كل داع ومستجيب أ

وقال في قوله صلى الله عليه وسلم : « حُبب الى من دنياكم ثلاث » الحديث فالنساء الحجج ، والطيب الحكمة ، وقرة عينه الله .

وقال فى قوله صلى الله عليه وسلم: «كل صلاة لا تقرأ فيها امّ الكتاب فهى خداج » اىكل دعوة لا تقام بما بيّنه الاساس من النأو بل والحقائق فهى ناقصة . وقلوا فى قوله صلى الله عليه وسلم: «لا بكاح بلا بولى وشاهدى عدل » اى لا جماع الا بالذكر وهو الولى وشاهدا عدل الخصيتان الى غير ذلك من الهذيان . ومن جملة تأويلهم ما ذكره من تأويل حروف المعجم وهى: آب ت إلى

آخِرها قال بعضهم هي ثمانية وعشرون حرفا واربعة اسابيع والنقط التي هي الدلامات بعدد الحروف فالحروف للارضيّات ، والنقط للسماويّات ، والأولى للمركّبات ، والثانية للمفردات ، ومنازل الفمر ثمانية وعشرون معرلة ، ومفاصل اليدين كذلك ، واولياء الله الذين هم حدود الدين يبلغ عددهم اذا انتهى ثمانية وعشرين . هذا ما ذكر صاحب « تأويل الشريعة »

وفال بعضهم واظنه عن صاحب «الرضاع» فهذه ثمانية وعشرون حرفا وهي جامعة للدين كله فروعه واصوله . فالألف تدل على الناطق لأنها مبــدأ الحروف ، وليس قبلها منهـا شيء ، وهجاء الآف ثلاثة أحرف تدل على ان الناطق يكون بعد مقامه مقامان . مقام الوصية ، ومقام الامامة لابد للناطق من وصى ولابد للوصى من امام فمقام الرسول ، ثم مقام الوصى ، ثم مقام الامامة ، والباء تدل على الوصى لأمها بعد الالف والوصى بعدالرسول والباء تجر إلى قدام كهذا بـ فتدل على ان الوصى يبسط علم الناطق ولم يبسطه الرسول ، وتحت الباء عجمة واحدة تدل على أنه أخذ علم الناطق عن الرسول ، والتاء تدل على الامام بعد الوصي ، والتاء مبسوطة مشل الباء لان الامام يبسط الناطق مشل انبساط الوصي ، وفوق التاء. الثاء تدل على الحجة حجة الامام وهي مبسوطة ايضاً لان الحجة تبسط الباطق وفوقها ثلاث عجات دلالة على أنه يدعو الى ثلاث مقامات مقام الناطق، والوصى ، والامام، وأن منهم جميعاً اخذ علم الدين. ثم بعدها ثلاثة أحرف مشتبهة وهي: ج ح خ وهذه تدل على ذي مصة ، والباب ، والداعي لان مقاماتهم يجمعها اسم. الدعوة لقيامهم بالدعوة وصارت هذه الثلائة تتلو الثاء لأن هؤلاء الدعاة من الحجّة مستمدون و امره يقومون ، والجيم تدل على ذي مصة (١) لان ذا مصة اقرب الى. (١) هي درجة من درجات الاسماعيلية .

الحجّة من اولئك . وهجاء الجيم ثلاثة أحرف فتدل على انه لابد لذي مصة من الباب والداعى لأن بهما تنشر له الدعوة وتحتهــا عجمة واحدة تدل على انه ينطوى على علم الباطن ويسمعه من الحجة قبل جميع الدعاة . ثم الحاء بعـــد الجيم تدل على الباب ، لان مرتبة الباب تتاو مرتبـة ذي مصة ، وليس للحاء مجم فمعني ذلك ان الباب إنما يرفع درجة من قد دعا المؤمنين والذي لم يدعه الداعي لا يتصل بالباب ولا يرفع الباب درجته وهجاؤها حرفان يدل على ان الباب لابد له من قيام الداعي قدامه بالدعوة . ثم الخاء تدل على الداعي لان مرتبته تتلو مرتبة الباب وعليهما عجمة فوقهاندل على از الداعي . يدعو بالظاهر قبل الباطن هجاؤها حرفانيدل على از الداعي لابدله مقام المكلب(١) قدامه ثم بعدها هذه الأحرف د ذر رس ش ص ض ط ظ ع غ ، وهي اثناعشر دلالة على الحجج الاثني عشر فمنها: ستة معجمة وسنة غير معجمة اي من الحجج ستة ذكور وستة إناث ، والمعجمة دلالة على الذكور والعجات فوقها دلالة على أن حدود الذكور أعلى من حدود الاناث وهجاء كل واحد من هذه الحروف ثلاثة أحرف ، وحجة ثلاثةأحرف فذلك يؤكد ماقلنا . ومن هذه الاحرف ثلاثة هجاؤها حرفان وهي : الراء والطاء والظاء فدل ذلك على آنه يخرج من الحجج حجة تصير كحجة الامام الذي هو بابه الفائح للدعوة و بعدها حرفان يدلان على المسكلب والمؤمن الحجرم وهما الفاء والقاف. فالفاء على المكلب وفوقها عجمة دلالة على آنه قد رُفعت درجته وهو يطلب مرتبة الداعى ليدعو، والفاء تبسط إلى قدام هكذا ف يدل على انبساط المكاب، بالكثير والاحتجاج وهجاؤها حرفان يدل على مرتبة الداعي إلى المكلب، والقاف تدل على المؤمن وفوقها مجمتان دلالة على المكلب ومرتبة الداعي . وهما فوق مرتبته فكذلك العجمتان فوقها ، والذف منطوية في الصورة تدل على ان المحرم منطوى على

<sup>(</sup>١) المكلب: هو الذي جهل مقالاتهم .

ما يسمع ولا يبسط له وهجاؤها ثلاثة احرف تدل على ان المؤمن يتصل بالداعى للرتبة بعلم الامام و يرجع يطلب درجة المكلب التي بها فكاك رقبته .

ثم بعد ذلك سبعة احرف لـ ل م ن و ه ى فهي تدل على النطقاء السبعة والأنمة السبعة جميعاً وأنما دات عليهم لانه لا يكون في كل عصر الا أمام واحد و رطق واحد وهي تدل على السبعة لمعان فيها وذلك ان كل حرف منها هجاؤدثلاثة احرف منها ما يكون الحرف الثاث اذا تهجي هو الحرف الأول ومنها: ما يكون الدُّ أَتْ منه غير أوله فذلك يدل على الباطق الذي يكون أبنه الحجة ويصير أماما فرجوع الامامة الى ابنه هو معنى رجوع الحرف الى اوله وماكان منها الثالثُ غير ا بله فيدل على الناطق الذي يكون حجته هو وصيُّه والامام بعده غير ولده ودلك يوشع بن نون . ومنهم من يكون حجته ابنه و يكون اماما بعده وهو الاكثر فمن ذلك أن النون التي تدل على آدم عليه السلام لقوله عز وجل في آدم (خَلَقُهُ مِنْ تُراب بُم قَال له كُنْ فَيكُونُ (١٦) فالنون من هذه الكلمة آخرة الاس وآدم اول الخلق وانتهاء آخر الامراليه فلذلك دلت النون عليه والعجمة التي فوق النون دلالة على أن آدم اول من نطق باظهار شريعة الله ثم هجاء النون نون واو نون فرجع الحرف الثالث الى اوله فذلك انماكان حجة آدم ابنه شيث فذلك معنى رجوع الحرف الى اوله فصار لآدم وابنه رتبتان ليستا لغيرها من النطقاء والاوصياء وذلك معنى العجمة على النون دون الحروف السبعة . والواو تدل على نوح وآخرها يرجع الى اولها لان ابنه ساما هو حجته بعده . والميم تدل على ابراهيم واخرها يرجع الى اولها لان ابنه اسماعيل حجته بعده ، والكاف تدل على موسى وآخرها غير اولها لات وصيه بعده يوشع بن نون ولم يكن لموسى ولد ، والكاف انما غيرت في الكتابة اذا كانت في آخر حرف تغيير غير مخالف لمناها فذلك دلالة على انتقال موسى

<sup>(</sup>۱) ال عمران ۹۰.

الى مرتبة الكامي الذى كله الله تعالى كما قال: (وكلم الله مُوسى تَكليماً (١) ولم يقل ذلك وفي غيره من النطقاء . واللام تدل على عيسى وآخرها غير اولها وذلك لان وصيه كان شمعون الصفا ولم يكن له ولد . والميم تدل على ابراهيم فمعنى ذلك ان امر الله بعد عيسى والاثمة من بعده انتقل الى ولد اسماعيل في محمد والمهدى لان الميم صارت تدل على اسماعيل بن ابراهيم لما رجع امره اليه كما دلت على ابراهيم والهاء تدل على محمد صلى الله عليه وسلم . والياء على المهدى . وهجاء كل واحد منهما حرفان دون هجاء الأحرف السبعة التي كل حرف منها ثلاثة احرف الى آخر هذيانه . وقصدنا الاشارة ليعلم كل من نظر فيها اعتقادهم في القرآن وغيره وهي كما ترى غير جارية على قضايا المقول ولا موافقة للكتاب ولا سنة الرسول ولله در القائل :

وكل من يجهل التأويل قال بما يهوى واهل المعانى بالذنوب رمى (قُل هَاتُوا بُرهَانكُمْ إِنْ كُنْتُم صَادِقِين (٢٠) ( بَلْ تَقْذَف ُ بِالحَق عَلَى البَاطِل فَيدمَنُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ وَلَـكُمْ الوَ ْيَلُ مِمَّا تَصِفُون (٢٠)

القسم الرابع في ابطال الباطن الذي ذهبوا إليه .

اعلم أن هذا الباطن لا يوافق الظاهر ولا يدانيه بوجه من الوجوه وما حكيناه عنهم من هذه التأويلات يصدق على ما ذكرناه والكلام عليهم فى ذلك أن نقول أخبرونا بماذا علمتم التأويلات التى تاولتموها أبضرورة أم بدلالة فانه لا واسطة بين الأمرين فان قلوا: ضرورة قلنا باطل لان الضرورة لا يختلف العقلاء فيها كالعلم بان العشرة أكثر من الخسة وغيره من الضرورات ومعلوم ان العقلاء مختلفون فى التأويلات التى يدعونها أو اكثر الخلق لا يخطر له على بال فضلاً عن أن يعتقد صحتها. وإن قالوا: بدلالة قلنا فهل هى عقلية أم سمعية ؟ فان قلوا: عقلية قلنا

<sup>(</sup>١) النساء ١٦٤ (٢) البقرة ١١١ (٣) الانبياء ١٨٠٠

العقل عندكم ليس بحجة ولا يكفي في ادراك المعقولات إلا بواسطة الأنوار الامامية كَمَا ذَكُر بعض شيوخهم في رسالته الموسومة « بيقظة الغافل » و بعد فلو سلمنا تِسليم جدل اله يصح لكم الاستدلال بالعقل فلا دلالة فيه على التأويلات التي ذكرتم لأنه لا يوجد فيه ان قول القائل لا إله إلا الله يدل على السابق والتالى ، والناطق ، والأساس . وإن قالوا : ان الطريق اليه السمع . قلنا : ادلة السمع للملومة الكتاب ، والسنة ، والاجماع فما الذي منها يدل عليها ؟ فإن قالوا : الكتاب. قلنا لا يصح الاستدلال به لانه عدكم ليس من كلام الله على الحقيقة لانه بزعمكم لا يقع الا بآلات جسمانية وهي مستحيلة على الله . و بعدُ فإنه عندكم يجوز فيه الزيادة والنقصان فلو قدر وجود ما يدل على ذلك فما المانع ان يكون من جملة الذي زيد فيه فلا يصح الاستدلال به والحال هذه و بعد فما تلك الادلة التي دلت على اثبات التأويلات التي ذكرتموها في القرآن فإنا لا نجد فيه دلالة تدل على ما اخترتموه فأنه لا يوجد فيه قط ان قول القائل لا إله إلا الله يدل على السابق والتالي كما تقدم . فإن قالوا بالسنة . قلنا هـذا لا يصح لان ذلك يترتب على العلم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وانتم لا تثبتون نبوته في الحقيقة كما قال صاحب « البلاغ » زعيم الامة المنكوسة . و بعد فعندكم المعجزات لا تصح لانها رموز واشارات و بعد فان كان كلامه صلى الله عايه وسلم له باطن ايضاً لا يفيده الظاهر فكيف يصح الاستدلال بكلامه فان احتاج الى باطن ادى الى مالا نهاية له وان لم يحتاج الى باطن جاز مثله في كثير من الـكلام .

و بعد فما ذلك الدليل الذي دل على ان كل ظاهر له باطن يخالفه ولا يلائمه بوجه من الوجوه التي يعقلها اهل اللغة العربية أو الشريعة . فإن قالوا الطريق الى ذلك اجماع الامة قلنا الاجماع يتقسم الى اجماع الامة ، واجماع العترة ولا دليل عليهما إلا الكتاب والسنة وقد بينا انه لا يصح الاستدلال بهما على مذهبكم .

و بعد فانه لا يوجد فيهما ما يدل على ما قالوه من التأويلات بل المعلوم باضطرار من الدين ان تأو يلاتهم باطلة لا صحة لشيء منها . ثم يقال لهم انكم بتأو يلانكم للمبادات الواجبة وغيرها قد ابطلتم موضعها وذلك آنا قد علمنا ضرورة من الدين ابها واجبة وان تاركها يستحق الذم العظيم والمقاب الاليم . ثم يقال : ومن أين لكم ان ما قلتموه من التأويلات أولى من خلافها لانكم لم تراعوا المطابقة بين ظاهر الخطاب والمعنى فلا تكونوا بحمل الخطاب على معنى معين أولى مع ان يحمله خصمكم على نقيض ذلك المعنى لا سيا وقد ذكر صاحب كتاب «المبتدا والمنتهى» من التأويلات السبعة والسبعين والسبعائة للفظ واحد فيجوز ان يحمل على سبعة آلاف واكثر ويكون كلها مخالفة لما اخترتموه ويقضى ببطلان مذهبكم ايضاً . ومتى قالوا أنا ترجع الى المعنى المعين بقول الأمام المعصوم وما عداه من المعابي لا بجوز المصير اليه قانا ان هـذا مبنى على عصمة الامام ولا دليل على عصمة احد من الائمة بعد الثلاثة (١) وإلاّ فولمّ الدلالة على ذلك . و بعد فـكلام الامام من جملة الظاهر الذي له تأويل فما له امان من ان يكون قد اراد بخطابه غير ما اظهر فان من له الاقوال الظاهرة الجلية لا إله الا الله وحملتموها على معان كلها غير موافقة لظاهر الخطاب الذي اتفقت فيه دعوة الانبياء صلوات الله عليهم فإذا جاز ذلك في كلام الانبياء فاحق واولى ان يجوز مثله في قول الامام وتأويله فلا يمكن القطع حينئذ على ما يقوله و بعــد فـكيف نثق بقول الامام اذ قال بتأويلات مختلفة وصرّح بان للسكلمة سبعائة تأويل افليس قد منع من اعتقاد ما قال بكلامه هذا فلا يمكن الوقوف حينئذ على معنى واحد من التأويل ولا يصح الاعتصام بمذهب معلوم والحال هذه .

ثم نمارضهم في كل ما تأوّلوه على الاعداد فنقول ابما انقسمت لا إله إلا الله (١) الثلاثة . يمنى علياً والحسن والحسين •

الى نفى واثبات لان محمداً صلى الله عليه وسلم بنى صادق ثابت نبوته ولا تجوز نبوة احد بعده من الكاذبين، ومنفية بالاجماع فيبطل القضاء بنبوة محمد بن اسماعيل وأنه ناطق فى دوره كما يزع المخالف. أو بقول اتما كانت اربع كلات لابها تدل على امامة الاربعة من أسحاب النبى صلى الله عليه وسلم ابى بكر، وعمر، وعثمان، وعلى فيجب القضاء بامامة الثلاثة بعده وهذا فاسد. أو نقول اعما قسمت الى اربع كلات لان اصول الدين أربعة اقسام: التوحيد، والعدل، والنبوات، والشرائع، ونقول المسمت على سبعة اصول لانها دالة على ابطال قول من يقول بالاسابيع أو نقول اعماك كانت على سبعة فصول لدلالتها على امامة الاربعة الذين قدمنا ذكرهم وعلى امامة معاوية، ويزيد، ومعاوية بن يزيد لان كل ذلك لا يفيده ظاهر وعلى امامة معاوية، ويزيد، ومعاوية بن يزيد لان كل ذلك لا يفيده ظاهر انقسمت الى اثنى عشر حرفاً لدلالتها على امامة العشرة ومعاوية و يزيد أؤلدلالتها على اثنى عشر اماما من أعمة الامامية الى نحو ذلك عما لا يمكن حصره فى هدذا المقام من انواع المعارضات.

وعلى هذه الطريقة تجرى الحال في معارضاتهم على ماقالوا في الوضوه والصلاة في وعلى هذه الطريقة تجرى الحال على محمد وان عدد ركوعها اربع وان اسم محمد اربع. فنقول لهم ايضا وعتيق اربعة احرف فهلا كانت دلالة على ان كل واحد منهما من النطقاء، ويقول قائل ان مثل صلاتها سبع ساعات على ابى بكر ، وعمر لان ابا بكر اسمه ايضاً عتيق وهوار بعة احرف ، وعمر ثلاثة احرف فيكون ابو بكر من النطقاء وعمر الاساس الى غير ذلك من المعارضات فهى اكثر من ان تحصى ، وليس غرضنا إلا الاشارة وهكذا في سائر تأو يلاتهم الفاسدة التي حكيناها في العبادات ، والمحرمات ، والآيات ، والاحاديث . والعجب من عاقل نشأ في دار

الاسلام وعرف احوال النبي عليه السلام وشدة اجتهاده في عبادة الله تعمالي من الصلاة والصوم وغير ذلك فانه صلى حتى تو رست قدماه ثم ينخدع بكلام هؤلاء الجهلة لان هذه العبادات لها تأويلات و بواطن وهي المقصود في الحقيقة .

قان قيل كيف قد حتم علينا في هذه التأويلات وهذه الامة مُطبقة بأسرها على تأويل الكتاب والسنة ولهذا فان لكل فرقة من فرق الامة تفسير لكتاب الله عز وجل.

فالجواب عن ذلك أن الفرق بين الامرين ظاهر فان الحاف اثبت تأويلات لا توافق ظاهر الخطاب ولا تلائمه بوجه من الوجوه وهذا لا يذهب الى تجويزه احد من الامة على اختلافهم وان ما يذهب اليه اهل التحصيل أن خطاب الله عز وجل يجب ان يحمل على فوائده التي تطابق ظاهره لان الله تعالى يقول: «بلسان عَرَبي مُبين (۱) » فيجب ان يحمل على موافقة لغة العرب من الحقيقة او المجاز دون ما عدا ذلك مما لا يفيده عند العرب لان ذلك يخرجه عن كومه كلاما عربياً فان الامة لم تقض بانه اجمع يحتاج الى تأويل بل منه ما هو ظاهر جلى فلا يحتاج الى ايضاح وتأويل نحو قوله تعالى : (ولا تقتلوا النفس (۱۳) الحرام (الابالحق) وقوله تعالى : (ولا تقتلوا النفس (۱۳)) الحرام (الابالحق) تقر بُوا الزّيلي إنّه كان فاحشة وساء سبيلاً (۱۶) الى غيرها من الآيات الظاهرة الحكمة وانما يحتاج الى تأويل الخي والمخاف يقضى بتأويل الجبع على حسد لا يطابقه اللفظ وكان السبب في غموض كثير من تأويل الآى الركرامة ان منها ما ورد بلفظ الحقيقة المشتركة الى غير ذلك ، وكل الناس لا يعرف المجاز ولا معنى الوارد فيه فاحتيج الى تعريفه .

<sup>(</sup>١) الشعراء ١٩٥ (٢) و (٣) الإنعام ١٥١ والإسراء ٣٣ (٤) الإسراء ٣٣

و بعد فيقال لهم ان الذين يدّعون ان لكل ظاهر باطنا اقوام. قوم يقولون: بأنّ لكل ظاهر باطناً هو المقصود به كالفلاسفة ، ومع ذلك فيتأولون الظواهر على ما وافق المعقول والمسموع كما فالوا ان المراد بالصلاة هو حضور القلب والمناجاة ، كقوله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة الا بحضور القلب » : وكقوله صلى الله عليه وسلم : « المصلى مناج ربه » ولقوله : « الصلاة معراجة المؤمن » . ولذلك عليه وسلم : « المحلى مناج ربه » ولقوله : « الصلاة معراجة المؤمن » . ولذلك تركوا ظاهر الاركان من الركوع ، والسجود ، والقيام ، والقعود .

وقالوا: الصوم كف النفس عن الشهوات والمحرمات وكذلك في غيرها من العبادات قلوا على وجه معقول ومشروع ومع ذلك كفرهم اهل الاسلام لانهم ردّوا ما عرف ضرورةً من دين النهي صلى الله عليه وسلم.

وقوم قالوا ان لكل ظاهر باطنا هو روحه وحقيقته ومع ذلك قالوا يجب الاعتقاد والعمل بكليهما وهم أهل الصوف لأمهم قالوا مقصود الصلاة وحقيقتها هو المناجاة وحضور القلب فهباء منثور (وقدمنا إلى مَاعَلوا مِنْ عَمِلٍ فَجَمَلْنَاهُ هَباء مَنْدُوراً ١١) ومع ذلك قالوا: ان من ترك شيئاً من مسنونات الصلاة وآدابها الظاهرة فصلاته ناقصة فضلا عن أن بترك شيئاً من الواجبات والاركان والشرائع ومع هذاضقف قولهم علماء ظاهرالشرع وانتم نثبتون باطنا بلاظاهرلايدل عليه لاالعقل ولاالسمع فقول الفلاسفة والمتصوفة اولى واقوى من قول علم المنا بلاظاهر لايدل عليهم الامة وذلك لانا إذا اثبتنا ان لكل ظاهر باطنا لايدل عليه الله فلا بالحقيقة ولا بالح و فكان لكل احد ان يتأول كلام الله وسنة رسوله على مراده وهواه وهذا يؤدى إلى البطل والمعل الشرائع بالسكلية كا هو مقصودكم وكل قول واعتقاد يؤدى إلى البطل باطل و بعد فلو سلمنا ان لكل ظهر باطنا على

<sup>(</sup>١) الفرقان ٢٣

الحد الذى ذكرتم فالذى يقول به المتصوفة والفلاسفة اقرب وقول كم احد صواباً لا به لا يدل عليه عقل ولا سمع فالأحذ بقولهم أولى من الاخذ قول كم وظهر فساد قول كم على كل الوجوه ، وايضاً قول كم لانهاية له تعرف كما اشرتم إلى التأويلات السبعائة واكثر . وقال الأول كل شيء لا نه ية له فبداءته نهايته فقد أولجتم انفسكم في بحر ليس له ساحل وما اتفظتم بقول الشاعر :

ات ركوب البحر ما لم يكن ﴿ ذَا مُصَّارُ مِنْ مَهِلَـكَاتَ الغريقَ فوقعتم : ﴿ فِي مَحْرِ لُجِّي يَعْشُهُ مَوْ حُجْ مِنْ هِ قِهِ مَحَابٌ ظُمَّاتٌ بَعْضُما فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدُ يَرَامِهَا وَمَنْ لَم يَجُمَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لهُ من نُور (') وجه آخر في اطل القول بالباطن : اعلم أنهم يزعمون أن المراد بظواهر الكناب واحبار الرسول معن لا تفيدها لك انظواهر ولا ندل عليمه بحقيقتها ولا بمجزها و إنما يرجع في معرفتها إلى الإمم المعصوم. قلنا هذا فاسد من وجوه: احدهما: ان الحكيم لا يجوز أن يخطب بخطب ويريد به معنى لا يفيده ذلك الخطاب بحقيقة ولا بمجاز لا به لا يخلو إنا ان يريد من المسكلمين معرفة مراده بخطابه اولاً . فإن اراد فلا يخلو إما ان يبين لهم مراده بخطب آحر أولا فان بينه ملا يخلو اما ان تصح معرفة المراد به بظهره او لانصح فان محت بطل القول بان لكل ظاهر باطنا لا تمكن معرفه بظاهره ولزم ان يكون الخطاب الأول عبثا لانه قد امكنت معرفة مراد الحكيم بهذا الخطاب الآخر فلامعنى المخاطبة بالأول اذ ما حصل به فهم المراد . وإذا لم تصح معرفة مراده بهذا الخطاب بظاهره احتاج في معرفة المراد إلى خطاب آخر إلى ما لا مهاية له وذلك محال و إن لم يبين لهم مراده بذلك الخطاب كان قد كلفهم معرفة مراده به

<sup>(</sup>١) النور - ٤

ولم يجمل لهم سبيلاً إلى معرفته وذلك قبيح لا يجوز على الحكيم وأن لم يرد منهم معرفة مراده بخطابه كان خطابه عبثاً لان الغرض بالكلام متى لم يكن راجعاً إلى المتكلم الما هو افهام المعانى فمتى لم يرد ذلك بخطابه كان عارياً عن غرض مثله وذلك هو منى السبث ، والسبث قبيح لا يجوز صدوره عن الحكيم فبطل ان يريد الحكيم بخطابه ما لا يفيد بحقيقته ولا بمجاز.

وثانبها: ان الامام الما يصح الرجوع اليه لمعرفة معنى الباطن متى عُلمت عصمته وذلك مما لا يعلم بالعقل فأن العقل ليس فيه دلالة على عصمة من يدعونه اماما ولانهم لا يعتمدون على حجج العقول اذ العقول ليست بحجة عندهم والما يرُحع فى جميع الامور الاستدلالية الى الامام العصوم دون العقل وغيره من الكتاب والسنة والاجماع وكذلك ليس فى الكتاب وفى السنة والاجماع دلالة على عصمة من يدعونه اماما لان شيئً من ذلك ليس بحجة عندهم لائه متى كان المواد بكل ظاهر من ذلك معنى باطنا لا يفيده بحقيقته ولا بمجاز ولا تمكنهم معرفته الا من جهة الامام المعصوم وجب ألا يصح الرجوع فى معرفة عصمة الامام إلا اليه ولا يصح الرجوع اليه فى ذلك ولا فى غيره من العلوم الا بعد العلم بعصمته فيقف كل واحد من العلم من على صاحبه وهو الدور المحال كقول من قال لا يدخل هذه الدار حتى يدخل هذا المسجد ، ولا ادخل هذا المسجد حتى أدخل هذه الدار قانه متى صدق فى كلام يصح منه دخول واحد منهما .

وثالثها: ان الامام بماذا يعرف المعنى الباطن حتى يعرفه الناس. فان قيل بظاهر الخطاب فذلك محال عندهم لان ظاهر الخطاب لا يفيده ولو عرف ذلك بظاهره لعرفه غيره. وكان يبطل كونه معنى باطناً. و بطل قولهم ان لكل ظاهر باطناً ولزم كون الخطاب الأول عبثاً اذا امكن فهم المراد من دونه فلا حاجة إلى

المخاطبة به . وان قيل يعرف ذلك إلهاماً وجب كون الخطاب عبثاً اذا مكن فهم المعنى من دونه ولا حاجة للمخاطبة به .

ورابعها: ان المعنى الباطن لا يخلو إما ان يكون مطابقًا للظاهر او مخالفًا له . فانكان مطابقاً وجبكون الظهر مفيداً بحقيقته وتبطل دعوتهم بالاختصاص بمعرفته دون غيره وان كان مخالفًاله لزمهم في قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ۗ أَمُهَاتَكُمْ ۗ وَبَنَاتَكُمُ ۚ وَاخَوْانُكُمُ ۗ وَعَمَّانُكُمُ ۗ وَخَالَانَكُمُ ۗ وَبِنَاتُ الاخِتِ وَبِنَاتُ الاختِ وأُمهانكُمُ الَّتِي ارْضَعَنَكُمُ واخَوَانكُمْ مِنَ الرضاعيةِ وأُمَّهاتُ نِسَائِكُمْ ور بَا يُنْهُمُ الَّتِي في حُجُوركُم منْ نِسَانَكُمُ ٱلَّتِي دَخَلَتُمْ جَهِنَّ فإنْ لم تكُونُوا دَخَلْتُم بهِنَّ فَلَاجُنَاحِ عَلَيْكُمُ وَخَلَائِلُ ابْنَائَكُمُ ٱلَّذِينِ مِنْ اصْلاَ بَكُمْ وَأَنْ تَجَمَّعُوا بَيْن الاختينِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَحِماً (١) ) ان يكون المرادبها نقيض النحريم وهو التحليل ومن قال بذلك فقد السلخ من الدين ولزمهم في النصوص الواردة في أمير المؤمنين على عليه السلام المقتضية بظاهرها لامامته ان يكون باطمها نقيض ذلك وهو ابطال امامته عليه السلام أو اثبات امامة غيره نحو معاوية ومن جرى مجراه ولزمهم في الآيات الواردة في المهد والميثاق ان تكون مبطلة للعهد والميثرق ومن اعجب امرهم وكله عجب انهم يقولون ان لسكل ظاهر باطناً وان ظاهر الآيات لا يصح الاحتجاج به ولا الاعتماد عليها فاذا ظفروا بآية يتوهمون ان لهم في ظاهرها علقة لم يلبثوا أن يحتجوا بها و ينسون مذهبهم ان الظاهر لاينبغي الاعتماد عليه ولا الاحتجاج به ولله در القائل.

من أَذِنَ الله بفضــــحته غرى يديه بكشف عورته فشل هذا يقضى على صاحبه بالفضوح فى الدنيا: (ولَعذَابُ الآخِرةِ أُخْزى

<sup>(</sup>١) النساء ٢٣

الظاهر والباطن وغيرها وإنكانت الآيات التي فيها ذكر العهد والميثق ليس فيها أن العهد والميثاق انما يؤخذ على الكتمان بل فيها أن الله سبحانه اخذ الميثاق على الاظهار والبيان وترك الكنمان نحو قوله سبحانه (و إِذْ اخَذَ اللهُ ميثَاقَ الَّذينَ اوُرُوا الكِنابَ لَتُنبِينُنَّهُ للنَّاسِ ولا تَكَثُّمُونَه وَنَبَذُوهُ ورَآء ظُهُورَهُمْ (٢) وكذلك الآيات التي فيها ذكر الظاهر والباطن ليس فيها ما يدل على ما يذهبون إليه مع أنه على مذهبهم لا يجوز الاحتجاج بظاهرها نحو قوله تعالى : (وَذَرُوا ظَاهِرَ الاثْمُ و بِاَطِيَهُ (٣) ) وَكَهْوِلُه : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّامَ رَبِّي الْفُوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا ومَا بَطَن (1) ) وَكَذَلِكَ يَسْتَدَلُونَ عَلَى الْمَاحِنْهِمْ فِي مثل قُولُهُ تَعَالَى : (قَلْ مَن حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي اخْرِجَ لِعِبَادِه والطيباتِ مِنَ الرزْقِ قُلْ هِي للذينَ آمَنُوا فِي الحياةِ الدُّنيا خالصةً يومَ القِيامة كَـذَلك نُفصل الآياتِ لقو مِيملمونَ (٥٠) و بقوله : (هوَ الَّذِي خَلَقَ لَـكُمْ ۚ مَا فِي الارْضِ جَميعاً ( ) و بقوله : ﴿ وَاوْرَتُنَا الارْضَ نَتَبَوَّأُ منَ الجُنَّة حيثُ نَشاه (٧) ) واذا كان لكل ظاهر باطن فلم اخذوا بظاهر هذه الآيات لانه ليس المقصود ظاهرها وبهذه الجملة يظهر بطلان قولهم فى معنى الباطن ونحن نورد شيئاً مما اوردوه ونقتصر من ذلك على صورة واحدة مما اوردوه وننبــه على طريقة القول في افساد ما يذكرونه مع ما قدمنا من ذلك ليكون من اطلع على ما ذكرناه متمكنا من ابطال سائر ما يوردونه في ذلك على التفصيل اذ الطريقـة فى جميع ذلك واحدة قالوا: لم كانت الصلاة الواجبة خساً ولم تكن اربعاً او ستاً؟ ولم كانت في اوقات مختلفة بعضها في الليل و بعضها في النهار؟ وكذلك يسالون من

 <sup>(</sup>١) السجدة أو فصات ١٦ (٢) آل عمران ١٨٧ (٣) الانعام ١٢٠
 (٤) الاعراف ٣٣ (٥) الاعراف ٣٣ (٦) البقرة ٢٩ (٧) الزمر ٧٤

أركان الحَجّ وشرائطه قلنا: ان الشرائع انما تعبّدنا بها لكونها مصالح في ديننا ودنيانا ومقربة لنا من فعل الواجبات والمندوبات العقلية ومن ترك القبائح العقلية وعلى هذا نبُّـه الله بقوله في الصلاة : ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ والمُنكَرَ (١) فإنه إنماوصفها بانها ناهية عن الفحشاء والمنكر من حيث أن المكلَّف يكون مع القيام بها أقرب إلى ترك الفحشاء والمنكركا أن المَنْهيَّ يكون مع النهي والناهي اقرب الى ترك المنهي عنه في كثير من الحالات والقديم تعالى قد علم من حال هذه الصلوات أنها متى وقعت فيها على وجوه مخصوصة وفي أوقات مخصوصة وأعداد مخصوصة كتامع ذلك أقرب إلى ترك الفحشاء والمنكر فأمربها كذلك لتعلق مصلحتنا بها على هـ ذا الحدّ . إذ ما ينهي عن الفحشاء والمنكر واجب كوجوب الامتناع منهما ، والواحد منا قد علم بعقله ان كل ما دعا الى الواجب وترك القبيح فهوواجب ، وأن كل مادعا الى القبيح وترك الواجب فهوقبيح وعلمه بذلك جملى وغير عالم بالتفصيل بعقله اذ ليس في العقل قوة على معرفة ما يدعو الى الواجب وترك القبيح أو ما يدعو الى القبيح وترك الواجب على التعيين بل ذلك مما يستأثر الله سبحانه بالعلم به فلا يعلم ذلك الا بالوحى من جهته هذه كما ان العليل يعلم على الجلة أنَّ كل ما يقوى علته بجب عليه تجنبه وان كل ما يزياها ويهونها بجب عليه استعاله وان لم يعلم على التفصيل بالمقوّى لعلته فيجتنبه ولا بالمزيل لها فيستعمله بل يرجع في ذلك الى الطبيب الناصح ، والى هذا اشار صاحب « تأويل الشريعة » لللقُّب بالمعزِّ منكم حيث سئل منه عن اختلاف شرائع الأنبياء وخلاف بعضهم على بعض فقال : الأنبياء صلوات الله عليهم كالأطباء جاءوا لمداواة البشر مر · \_ الأسقام الروحانية والأمراض الباطنة النفسانية وأنما داووا كل أحد على حسب العلة الغالبة التي كانت عليهم في كل عصر الى آخر كلامه .

<sup>(</sup>١) العنكبوت ٥٤

واعلمُ أن العلماء ذكروا في كتبالتواريخ أنالله تعالى جعل معجزة كل نبي من جنس ما يتعاطى اهل عصره عرفانه فكان السحر غالباً في زمان موسى عليه السلام فجعل الله تعالى معجزة موسى قلب العصاحيَّةُ حتى غلبهم في ذلك ، وكان الغالب في أهل عصر عيسي عليه السلام الطب والأطباء فاصطفاء الله تعالى في احياء الموتى وأبراء الاكمه والابرص ليعجزهم بذلك ويعرفوا آنه من الله ، وهكذا حال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بعث فى دهر يتعاطى أهله الفصاحة نظا ونثرا فكانت معجزته العظمي القرآن الكريم الذي خرست الألسن الفصيحة عري معارضته ، فإذا تقرّرت هـذه القاعدة وظهر أن منزلة الشرائع من صلاح الأديان منزلة الأدوية من صلاح الأبدان . فالجواب عما أوردوه من السؤال أو عما يشاكله من الاسئلة ان القديم تعالى هوأعلم بمصالحنا وله أن يأمرنا على الوجه الذي يعلم انه مصلحة لنا وليس لأحد أن يعترض على القديم تعالى فى ذلك اذ لم يعرف وجه المصلحة فيه كما انه ليس للعليل اذا أمره الطبيب بشرب الدواء في يومالار بعاء ونهاه عن ذلك في يوم الخميس وأمره اليوم بشيء وغداً بضده ان يعترض عليمه فيما يغمله لانه أعلم بحاله منه بحال نفسه ، كذلك ما نحن فيه فان القديم سبحانه قد ثبتت حكمته وآنه اعلم بمصالحنا منَّا فما أمرنا بشيء على أي وجه كان وجب ان نعلم انه لم يأمرنا الا بما هو مصلحة لنا .

واعلم أن من جملة تأويلهم لاعداد الصلوات هي أنهم قالوا: صلاة الفجركانت ركعتين وهي في أول النهار لأمها تدل على العقل والنفس اى السابق والتالي وانحا يجهر فيها لأن الامام له حالان ظاهر و ماطن . وصلاة العشاء تدل على المستجيب الضال ، ولهذا كانت في الليل لانه في الظلمة والحيرة يخرجه الامام منها وانما كان الجهر في بعضها والاخفاء في بعضها لان المستجيب يجب ان يستتر بالظاهر و يتمستك

بالباطن الى آخره ، وهذا هوالذى ذكره النسفى فى «المحصول» وغيره من كتبهم .
واعم ان هذا الذى ذكروا مع كونه مستخفّاً وظاهر الفساد فانه يلزمهم عليه
عاولات لا يمكنهم الانفصال عن شىء منها بان يقال لهم : ما أنكرتم أن
الصلاة انماكانت خمساً لان الحواس خمس وأراد أن يدل فى هـذه الاوقات التي
امر بالصلاة فيها على أنه يجب ان يقام بالشكر بهذه الصلوات على هذه الحواس .
فان أرادوا دفع ذلك لم يجدوا إليه سبيلا إلا بترك مذهبهم الردى .

ويقال لهم : ما أنكرتم ان الصلوات انما كانت خمساً لان الانسان لا يمكنه التصرف إلا بيديه ورجليه والتصرف آنما يمكن باليد متى كانت صحيحة الاصابع والاصابع خمس فاراد ان يدل بهذه الصلوات على هذا المعنى . أو يقال لهم : ماانكرتم انه اما اراد ان يبين ان الافضل في امته عشرة وهم الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وان فضلهم ظاهركما ان النهار ظاهر لانالركعات في النهار انماهي عشر وانما اس ان يصلي في الليل سبع ركمات ليدل على بطلان مذهبكم لانكم انتم السبعية فكما ان هذه الركمات انماكانت واجبة في الليل في الظلمة فيجب ان يكون مذهبكم ظلمة وضلالة.أو يقال: ماانكرتم أن يكون انما امر بالفجر ركعتين لأن الليل والمهار اثنان وفى كل واحدمنهما لله تعالى نعمتان فالمانعمتا الليل فالنوم والامن اذالم نكن قد اضررنا بانفسنا وبغيرنا ، واما نعمتا النهار فهما الانس الذي لنا بضيائه و إمكان التصرف فيه ولهذا المعنى جهر بالقراءة في الركعتين لان نعمتي المهار اظهر من نعمتي الليل وانماصلي الظهرار بعا في نصف المهار ليدل على حجج الله اربع: العقل ، والكناب، والسنّة ، والاجماع . فكما ان الصلاة في نصف المهار مكشوفة معاومة فلذلك حجج الدلائل الاربع يتخلص عن اربعة اشياء عن الحيرة ، والجهل ، والتقليد ، وعنود

الحق. وأنما قيل فيها (الْوُسْطَى (١)) لان من لا يتمسك بهذه الحجج مع التمكن فهو بهذه الصفات التي ذكرنا ومن لم يتمسك بها مع عدم التمـكن فهو ناقص عن درجة البهائم والجانين، ومن تمسك بها وعمل بمقتضاها فهو ليس يجاحد ولا ناقض بل هو في مرتبة أخرى واسطة بين من لم يتمكن وبين من كلف وجحد أوجهل ولم يجهر فيه لان هذا أنما أيعلم حاله بالدلالة وأنما صلى المغرب ثلاثا ليدل بها على أن للانسان احوالا ثلاثة : حال الصبا وهو غير مكلف فيها . وحال التكليف . وحال الثواب والعقاب . فكما الها ثلاث حالات فمن لم يسلك طريَّة الســداد والأرشاد في وقت الصبا وحال التكليف وقع في الهلاك في الثالث ولهذا جهر في الركمتين الاوّلتين ولم يجهر في الثالث. وصلّى العشاء اربعاً في الليل ليدل على ان من طنب لمذه الحجج الاربع باطناً فهوفى الضلال وانما يجهر فى بعضها ولم يجهرفى البعض لان دايلين منها اصلان للآخرين لان العقل والكتاب اصل للسنة والاجماع ، فان ارادوا دمع هذه المعارضات بشيء من الاشياء لم يجدوا اليه سبيلاً وأعا أوردنا هذه الهوسات والخرافات وهي معارضة الفاسد بالفاسد ليعلموا ان احداً لا يعجز عر • \_ الهذيان وايس العبرة بأن يعدد الانسان اعداداً ويرتبها ويريد بها غيرها بلا حجة ولا تعلق بينهما بل هذا يتأتى من كل عاقل مميز فعلى هذه الطريقة يجرى القول في كل ما يوردونه من السخف الظاهر والكفر الشاهر لانهم متى حملوا ظواهر الشريعة على معان باطنة لا يدل عليها تلك الظواهر ، ولا تفيدها بحقيقتها ولا بمجازها كان لبطل آخر ان يحملها على معان أخرى مما يناقض ماذكروه ويدافعه و يهدمه ، و ينافضه لانه متى لم يكن للظواهر ما يدل على شيء من ذلك لم تكن دعواهم من ذلك أولى مما يناقضها و يخالفها من الدعاوى واذا تفكّرت وتدبرت في مذهبهم وجدته (كَسَراب بقيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لمْ يَجِدْهُ

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٣٨

شَيْئًا وَوَجَدَ اللهَ عندَهُ فَوَفَّاه حِسَابَهُ والله سَرِيعُ الحسَابِ<sup>(١)</sup>) وما اشبه حاله بقول القائل :ــ

كمثل الطبل تسمع من بعيد قعاقع صدوته والجوف خال فيت علمهم من اوهن البيوت (وانَّ اوْهَنَ البيُوتِ لَبَيْتُ الْعَمَكَبُوتِ () فَضَى ما قالوا ( هَلِماء مَنْثُوراً ()) وأضحوا با تباع الشيطان (قَوْمًا بُوراً ()) فتناولهم قول الحكيم (وَعِدْهُمُ ومَا يعِدُهُمُ الشيطان إلا غُروراً ()) (وقلْ جَاء الحقُّ وزَ هَق الباطِلُ إِنَّ الباطِلُ كَانَ زَهُوقاً (()) كما قال الشاعر : \_

احاديث طسم او سراب بقيعة ترقرق للسارى وأضغاث حالم وهذه الجملة كافية لمن انتصف من نفسة ونظر محة دينه في يومه وامسه (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَ كُرَى لَمْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ القَى السَّمع وهُو شَهيد (١) وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

## الموضع السادس: ـــ

في بيان ما يدل على كفرهم.

اعلم ان الذي يدل على كفرهم وجوه كثيرة غير انا لذكر من ذلك عشرين وجها وقبل الشروع فيه اعلم ان الكفر اجناس : اعتقادات ، واقوال ، وافعال . كا أنّ الايمان كذلك ومتى حصل واحد منها كنى في كون مرتكبه كافرا وان اجتمعت فأجدر ان يكون كافرا اذا ثبت هذا فيدل على كفر الباطنية هذه الثلانة ، المحتمعت فأجدر ان يكون كافرا اذا ثبت هذا فيدل على كفر الباطنية هذه الثلانة ، اى من الاعتقاد ، والقول ، والعمل فتكون اكفر الكفّار فترتب دلائل كفرهم أولا على اعتقادات ، وثانياً على اقوال ، وثالثاً على افعال .

<sup>(</sup>۱) النور ۳۹ (۲) المنكبوت ٤١ (٣)و(١) الفرقان ٣٣ و ١٨ والفتح ١٢

<sup>(</sup>ه) و (۲) الاسراء عدو ۱۸ (۷) ق ۲۷

فالوجه الاول : من الدلائل الدالة على كفرهم العلم الضروري وذلك لانًا قد علمند ان كل مسلم اذا سمع مقالتهم في الاعتقادات نحو قولهم في الصانع السابق والمتلى وغيرها من العقول العشرة ، وكذلك في النبوات ، والمعجزات ، وكذلك في الملائكة ، والكتاب ، والمعاد ، والائمة وكذلك اقوالهم في التأويلات والبواطن وغيرهما كاذكر ناها ونذكرها انكر ذلك اشد الانكار واستعظم وتبرأ من قائله وعرف مخالفته الدين ضرورة وخروجه عن الاسلام في اول وهلة ببديهة العقل ولهذا السبب الباطنية يخفون مذهبهم ولا يعترفون به عند مخالفيهم من أهل الاسلام من الخواص والعوام مخافة ان يكفرهم اهل الاسلام فلولا العلم الضروري بقصد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دينه انه خلاف ملّته وشريعته لم تجب هذه الطريقة فيه وربما نؤكد هذا الكلام بان نقول بمثل ما يُعلم ان مذهبهم بخلاف دين المصطفى . بمثله يعلم ان من دان به كفر وهذا ضروري .

الهيجه الثانى: من الدليل الاستدلالى اجماع الامة على كفرهم ولا ترى احداً اليوم من علماء المسلمين من المشرق الى المغرب انه يتوقف فى كفرهم ولا شك أن الاجماع من آكد الدلائل النقلية ثم نتكلم فى كفرهم فى الاعتقادات وكذلك فى اعتقادهم الكفر بالله اولاً ، و بالملائل النقلية ثم نتكلم فى كفرهم فى الاعتقادات وكذلك فى اعتقادهم الكفر بالله اولاً ، و بالملائكة ثانياً ، و بالرسل ثالثاً ، و بالكتب رابعاً ، و بالاثمة خامسا ، و بالمعاد سادسا ، و بالعلم سابعا ، و بخلق الانسان ثامنا على الترتيب للترتب فى الوجوه .

. الوجه الثالث: مما يدل على كفرهم ما بينا من اعتقادهم في الله وفي صفاته واسمائه وذلك من وجوه .

الأول: انهم ينفون الصانع في التحقيق لاعتقادهم في العالم أنه قديم و إذا

كان قديماً فلا صانع فى الحقيقة وقد صرّح بهذا المعنى صاحب « البلاغ » لعنه الله فى مواضع فى كتابه كما قال فى موضع بعد ترتيبه الحيل وتعليمه تلميذه ضرباً من الكفر قال: فان ذلك بما يُعنيك على تسهيل التعطيل لله والارسال للبشر ملائكة وعلى الرجوع الى الحق والقول بقدم العالم.

والثانى: قولهم فى الله تعالى بانه لا يوصف بننى ولا اثبات اى لا يقال انه موجود ولا معدوم ، ولا قادر ولا غير قادر ، ولا عالم ولا غير عالم ، وكذلك فى باقى الصفات ومقصودهم بهذا جحد الصانع وانما تستروا بهذه العبارات عند العامة حتى لا يفهم مقصودهم فانه لا ننى ابلغ من القول انه ليس بشىء ولا موجود ولا معدوم . وقد صرح أيضاً صاحب « البلاغ » فى كتابه حيث قال : ونسب لم ما كلفوا يعنى النبى صلى الله عليه وسلم الى إله لا يعرفونه ولا يعقلونه ولا يحصلون منه إلى شىء اكثر من اسم بلاجسم ولامعنى الى آخر كلامه . وقال فى موضع آخر : وكان الناموس الإعظم التلبيس على هذا العالم المنكوس الا ترى انهم لما اختلفوا فى الناموس جعلوه غاية لا تدرك ، وشيئاً لا يعقل ، وامراً لا يفهم حتى خرج عن المعقل والمعقول .

والثالث: قولهم بإله ين وهما السابق والتالى بل قالوا بآلهة عدة وهى العقول العشرة على ما قدمنا. وقد ذكر صاحب « البلاغ » أيضاً حيث يعلم تلميذه حيل الكفر: فإن وقع اليك ثنوى فبخ. بخ. فقد ظفرت بمن يقل معك بعده والمدخل عليه بأبطال التوحيد والقول بالسابق والتالى وقد ثبت أن السابق والتالى لا دليل عليهما لا عقلاً ولا شرعاً فهذه نصوص ظاهرة في الكفر.

الوجه الرابع: ممايدل على كفرهماعتقادهم فى الملائكة على غيروجه الشرع لانهم قالوا: الملائكة الارواح الخفية الدقيقة البسيطة وليست باجسام وانكروا بهذا ان

النبي صلى الله عليه عليه وسلم رأى جبريل قط لانه شيء خني دقيق من الروح اللطيف بل قد صرحصاحب «البلاغ» بتفهيمهم حيث قال لتلهيذه: وترقيه من هذا الى ابطال امرالملائكة في السهاء والجن في الأرض الى قوله: فانه يعينك على تسهيل التعطيل لله و إرساله للبشر ملائكة وقد كذبهم القرآن حيث قال: (الرحمن (۱) في سورة الملائكة (المحمد لله فاطر السموات والأرض جَاعِلِ الملائكة رُسُلاً أولى الجنيحة مَثني وثلاث ورُباع (۱) والجناح اسم كثيف وهو يرى. وأيضاً ثبت من جهة التفسير في قصة لوط ان جبريل عليه السلام جعل جناحه تحت مدائنهم السبع وجعل عاليها سافلها بلحظة والروح الخني اللطيف لا يقدر على جنس هذا على ما عُرف عاليها سافلها بلحظة والروح الخني اللطيف لا يقدر على جنس هذا على ما عُرف الوحل عن من رد آية واحدة الوحل عرف ضرورة من دين النبي فقد كفر.

الوجه الخامس: مما يدل على كفرهم اعتقادهم فى الانبياء والرسل على غير وجه الشرع وذلك لانهم يجحدون النبوات و ينكرون المهجزات كاذكرناه وانكروا ان ينزل الوحى جبريل على الأنبياء وقالوا ان جبريل روح لطيف لايرى كاتقدم و يطعنون على الأنبياء عموماً وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصاً كا سنذكره عن ابى طاهر لعنه الله .

حكاية: جرى بين الطبرى الزيدى (٢) و بين واحد من القرامطة كلام. فقال القرمطى: جبريل هو الروح والروح شىء خنى دقيق ليس يُرى. فقال ابو الحسين: جبريل ملك كما وصفه الله تعالى من الملائكة والملائكة أولو اجنحة والجناح جسم والجسم برى وقد قال تعالى فيه: ( فَارسَلنا إِليها رُوحَنا فَتَمثل لَمَا بَشَراً سَوِياً (٤) وقال سبحانه: ( و إنّه لتَنْزيلُ رَبِّ العَالِمَين \* نَزَلَ به الرّوحُ الامين \* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ من المنذرين (٥) ثم قال القرمطى كيف كان محمد يأخذ

<sup>(</sup>١) الرحمَن ١ (٢) فاطر ١ (٣) هو ابو لحسين احمد بن موسى الطبرى وهو من اصحاب الامامُ الهرتضي محمد بنالامام الهادي بحي بن الحسين. (١) مرح ١٠٧ (٥) الشعراء ١٩٢—١٩٤

الوحى من جبريل؟ . قال ابو الحسين مشافهة يقول له امرك ربك بكذا وكذا ونهاك عن كذا . قال: فجبريل كيف كان يأخذ؟ قال على هذا المعنى من ميكائيل. قال فيكائيل؟ قال من الملك الاعلى على هذا الوجه . قال والملك الاعلى؟ قال ابو الحسين يقذف الله في قلبه جميع ما تعبد به خلقه من الامر والنهى والحلال والحرام ويقرره في صدره ثم يأمره بتنفيذ ذلك من ملك إلى ملك ثم يهبط به رسل الملائكة بما أعطاهم الملك الأعلى الى رسل الانس و يبلغ رسل الانس الى

وذكر الهادى عليه السلام في « مسائل الرازى (١) » وقد سأله كيف يأخذ جبريل عليه السلام الوحى من الله تعالى ؟ قال عليه السلام : القول فيه عندنا كا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله سأل جبريل عن ذلك فقال : آخذه من ملك فوق و يأخذه الملك من ملك فوقه فقال صلى الله عليه وسلم : كيف بأخذه ذلك الملك و يعلمه ؟ فقال جبريل عليه السلام : "يلتى في قلبه القاء و يلهمه إلهاما . قال الهادى عليه السلام فيكون ذلك الالهام من الله كما ألهم تبارك وتعالى النحل قال الهادى عليه السلام فيكون ذلك الالهام من الله كما ألهم تبارك وتعالى النحل في المعتاج اليه وعرفها سبيلها . قلت : انما يمكن ان يقال ان الملك الاعلى رآه مكتوبا في اللوح المحفوظ او خلق الله صونا او كلاما فسمع به الملك وعرفه .

وذكر صاحب « البلاغ » لعنه الله ما يكثر ونحن نذكر منه طرفا قال كا قال زعيم الامة المنكوسة وقد سألوه عن الروح فلم يحضره جواب فقال : ( الرُّوحُ منْ الرِّر رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ منَ الرِّم الاقليلاً (٢) ) وكموسى فقد سأله المحق عمن دعا اليه والى عبادته فقال له : ( ومَا رَبُ العَالَمينَ (٢) ) فرد حجره من حيث جاء

<sup>(</sup>۱) يعنى اجوبته على مسائل سأله عنهـا بعض الشبعة بالرى وقد كان الهادى دعا فى بلاد طبرستان وما حولها قبل قدومه الى اليمن

<sup>(</sup>r) الاسراء AO (7) الشعراء ٢٣

ف (قالَ رَبُّ السَّمواتِ والارْضِ ومَا بَيْنَهُمَا (١) فَأَعجِب من جوابه الركيك فقال لأصابه ألا تستمعون الى قوله وجنح موسى الى افامة البراهين بخفة اليد والاخذ بالاعين وما شاكل ذلك من الشعبذة الحسية . وقال فى موضع وقد أوصى من خاصه بتقريب اليهود والدخول عليهم وزعهم بان عيسى لم يولد ولا أب له وقر "ر فى نفوسهم ان يوسف النجار ابوه وان مريم امه الى آخر كلامه . وقال فى موضع : واستعمل فى امرك كله الكتمان كما أوصى نبى القوم خاصة الى قوله فانه اتانا بالتشديد بدءاً ثم اباح النزويج لاربع نسوة والافطار والقصر من الصلاة فى السفر والاستبدال بالنساء غيرهن منى حب الرجل ذلك قال هو فى نفسه « حُبّب الى من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجمّل الامر وفال وجعل قرة عينى فى الصلاة » وصلاة وجماع لا يكون ولو طالت به المدة لوضع عن خاصته جميع ما كلفهم على المتدريج والى غير ذلك مما ذكر من السكفر المبين فى اعتقاده فى المرسلين واما الذى يذكرونه فى ان النبوة مادة ترد من السابق على قلب من وقعت به للتالى عناية فانه مبنى على اصل فاسد وذلك لانه لا دليل على اثبات السابق والتالى عقلاً ولا سمعاً .

رُوى أن أباطاهر الجنابى لعنه الله قال: ما أضل هذه الامة إلا راع، وطبيب وجمال . فاما الراعى والطبيب فأتيا باشياء تعلماها ، واما الجمال فلم يأت بشىء يعنى بالراعى موسى كليم الله ، وبالطبيب عيسى روح الله و بالجمال محمد حبيب الله صلوات عليهم . قال الراوى: فدمعت عينى فقال: أتبكى ان ذكر نانبيك بهذا لو رأيتنا وقد وقد اخرجناه من قبره وصلبناه الرواية الى آخرها شعر: --

وما يضر الفـــرات يوما ان جاء كلب فبال فيـــه

<sup>(</sup>١) الشعراء ٢٤

الوجه السادس: مما يدل على كفرهم انهم جعلوا كتب الله المنزلة من كلام الانبياء لا من كلام الله تعالى كا أشرنا . والذي يدل على إبطال ما قالوه ان المعجزات قد دلت على صدق الانبياء في دعوى النبوة ، وقد علمنا انهم كانوا يخبرون بان هذه الكتب ليست بكلام لهم ولا لاحد من البشر وانما هي من كلام الله وهم الصادقون . فلا يجوز عليهم الكذب و إلا أدّى الى ابطال الشريعة مالكلية . وقالوا : بان القرآن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وقد صرح صاحب « البلاغ » في مواضع حيث يقول كما قال صاحبكم واستدل بعضهم على طاهر قوله تعالى : ( إنّه القوال رسمول كريم (١) قلنا لا يمكنكم الاستدلال بالقرآن لوجوه : - أنه المراق المراق

احدها: ان القرآن ليس عندكم بكلام الله .

وثالثها: انكم اثبتم التأويلات الباطنة التي لا توافق الظاهر فلعل لهذه الآيات فوائذ لا يصح الاستدلال بها على ما قصده.

فالوا: ويجوز فيه الزيادة والنقصان وهذا ظاهر السقوط كا ذكرنا في فصل بيان مذهب الامامية ، واعلم انهم في التحقيق يتطرقون بمذهبهم الى رفض الواجبات واستباحة المحظورات ، وذلك لانه يجوز حينئذ فيما اقتضى وجوب الصلاة والصوم وغيرها من الفرائض ان تكون مزيدة في القرآن فلا يجب القيام بها ولذلك يجوز فيما اقتضى تحريم المحظورات نحو الزنا وشرب الخر وغيره من المحرمات ان يكون فيما اقتضى تحريم المحظورات نحو الزنا وشرب الخر وغيره من المحرمات ان يكون قد زيد في القرآن فلا يجب الانتهاء عنه ولا الكف منه فهذا يقتضى رفع التكليف بالكلية وهو الكفر المبين والالحاد الظاهر.

<sup>(</sup>۱) الحاقة والتكوير ٤٠ و ١٩

الوجه السابع: من الوجوه الدالة على كفرهم اعتقادهم في المتهم على خلاف مقتضى الشرع والعقل كقولهم بان عليا يحيى، و يميت، و يرزق، وكذلك غيره من الأئمة كا ذكرنا وذلك انهم يعتقدون ان كل امام اذا انفصلت نفسه الجزئيسة واتصلت إلى عالمها الاعلى انه يصير في مقام العاشر الذي هو مدبر عالم الكون والفساد فيد بر، و يحيى، و يميت، و يرزق: وقد فال تعالى تكذيباً لهم: (الله الذي خَلَقَكُم ثُم رَزَقَكُم ثُم يُم يُميتُكُم ثم يُحييكُم (1)) وقالوا أيضاً ان محمد بن اسماعيل نبي وانه ناسخ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كا تقدم فكذبهم القرآن حيث يقول الرحمان: (ما كان محمد الله عليه وسلم كا تقدم فكذبهم القرآن حيث وخاتم النّبيين (٢) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا نبي بعدى» (٢) وقالوا: الله ان الامام يعلم الغيب وقد قال تعالى إخباراً عن نبيه صلى الله عليه وسلم: (ولو كثت ان الامام يعلم الغيب عمدوم مفقود، فاين هومن نسخ شريعة محمد ومحمود ومن معرفة علم الغيب الذي طريقه ممنوع مسدود.

واعلم أيضاً أن الذي يظهرون من الأئمة والانتساب إليهم للتلبيس والالحاد والا فعندهم على وأولاده بالحقيقة كسائرهم كاحُكي ان جماعة منهم كانوا يتسايرون وراء السكوفة فنظروا إلى الغربي ، فقال واحد : ما هذه البنية ، فقال شيخ منهم قبر خادم خُويدم خديجة ، وقد قدمنا اعتقادهم في اهل البيت عليهم السلام ، انهم الطواغيت والاصنام .

<sup>(</sup>۱) الروم ٤٠ (۲) الأحزاب ٤٠ (٣) يعنى الحديث المعروف عند الشيعة : «أنت يا على بمنزلة هارون من موسى الاأنه لانبي بعدى • (٣) الأعراف ١٨٨ .

بلاغه على ابطال المعاد الذي يزعمونه والنشور من القبور .

الوجه الثامن: مما يدل على كفرهم اعتقادهم فى المعاد والقيامة وذلك لامهم يعتقدون ابطال القيامة على الوجه الذى يعتقده المسلمون: ويعلم من دين النبى صلى الله عليه وسلم ضرورة كما ذكرنا ، وقد صرح بذلك صاحب « البلاغ » فى غير موضع .

فنذلك قوله: وحذّرهم يعنى النبى صلى الله عليه وسلم على قدر سخافة عقولهم عالا يدريه أبدامن الرجوع من القبور، والقيامة، والعقاب، والعذاب حتى المتبعدهم عاجلا واستدفع بهم شرّ اعدائه وجعلهم له فى حياته ولذريته من بعده خولا وعبيدا واستباح بذلك اموالهم وجعلهم له ولذريته ملكاداتما وشأنا عظيا ومودة فى قلوب الجهال. فقال: (قل لا اسألكم عليه الجرا الاالمودّة فى القربى (أ) فكان امره معهم نقداً وامرهم معه نسيئة لانه وعدهم الثواب بعد موتهم فى الآخرة ودخول الجنة والحور العين وهذا مما لا يرونه ابداً ولا يمكنه الوفاء به الى آخره من الكفر الظاهر.

ومن ذلك ما تقدم من قوله فان ذلك يكون لك عوناً عند بلاغه على الطال المعاد الذي يزعمونه في الجملة من جعل الانسان غير هذا الهيكل المخصوص فقد جمل الثواب والعقاب للروحانيات كما اشرنا وهذا رد الظاهر نصوص القرآن ومن رداً واحده منها كفو.

اوجه التاسع: مما يدل على كفرهم اعتقادهم فى العالم انه قديم بمعنى انه لاابتداء لوجوده و إن كانوا قد يطلقون عليه الحدوث على قريب من مذهب الفلاسفة فى انه محدث بمعنى انه موجود من غيره بطريقة الوجوب لا على المعنى انه موجود بعد العدم. فقد صرح بقدمه صاحب « البلاغ » حيث قال لتلميذه فإن وقع إليك

<sup>(</sup>١) الشوري ٢٣

فيلسوف فقد علمت أن الفلاسفة العمدة فانا قد اجتمعنا واياهم على نواميس الأنبياء وعلى القول بقدم العالم ولولا ما خالفنا فيه بعضهم أن للعالم مدبراً لا يعرفونه فاذا وقع الإنفاق على انه لا مدبر للعالم لزالت الشبهة بيننا و بينهم .

وهذا يوضح بأنهم يقولون بقدم العالم ، ونني الصانع ، وهــذا هو الالحاد بلافرية وقد ذكرنا أيضاً مايدل على هذا ومن اراد تحقيق هذه المسألة فعليه بكتاب « التحفة » للملاحمي رداً على الفلاسفة .

الوجه الماشر: مما يدل على كفرهم اعتقادهم فى حصول الاسان وذلك انه عصل بتأثير الكواكب السبعة كقول أهل التنجيم والطبائع كا تقدم فيقال لهم: فاذا كانت مدبرة فمن مدبرها وأيضاً المدبر ينبغى ان يكون حياً ، فادراً والكواكبليست كذلك فان راموا الدليل على حيانها فالشر عوالعقل يمنعان منه .

واعلمُ ان مثالهم فى هذا القول مثال ذرة تريد الكاتب متحركة فى القرطاس فهى تفهم ان السكاتب هو اليد فقط وليس وراءها شىء ولا مدبر سواها ولا تفهم ان اليد تحت قدرة الانسان ، والانسان تحت قدرة الله والسموات والأرضون وما بينهما اسباب لحياته . ثم نتكلم فيا يدل على كفرهم من جهة المقالات .

الوجه الحادى عشر: مما يدل على كفرهم قولهم واعتقادهم أن لكل ظاهم، باطناً هو حقيقته ومقصوده وروحه كما ذكرنا فى تأويلاتهم وذلك رد لما علم من دين النبى صلى الله عليه وسلم ضرورةً لانه صلى الله عليه وسلم صلى حتى تورمت قدماه ، وكذلك جاهد فى سبيل الله حق جهاده حتى كسرت رباعيته ، وعَبَد الله وكان من الصائمين القائمين حتى اتاه اليقين (واغبُد ربَّبك حتى يأ تيك اليقينُ (۱) من الصائمين القائمين على ترك الفاهم على ترك الظاهم على ترك الظاهم المناهم على ترك الظاهم

<sup>(</sup>١) الحجر ٩٩ (٢) المدثر ٤٧

من العبادات وغيرها ويقاتلهم على تركها وقال: انا نحكم على الظاهر وهـذا ظاهر ولا شك ان من ردّ عبادة واحدة ممـا عرف من دين النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة يكفر و يرتد فكيف من يرد جميع الشرائع والاحكام والحلال والحرام.

اعلم ان مقصودهم بان احكل ظاهر باطنا هو حقيقة الانسلاخ من الدين والالحاد المبين كما قال صاحب « البلاغ » بعد كلام طويل فإن ترك الاستشهاد باللغة فقد ترك القرآن جملة وذلك لان الاعتماد على ظواهر الآيات والاخبار كالترس الذي يدفع به فإذا ترك ظاهرها فيقول كل مبطل ما شاء كما هو مرادهم خذ لهم الله . اذا عرفت هذافاعلمانه يمكن ان يستدل على كفرهم بعدد آيات القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لان من رد واحداً منها عما هو المعلوم من دين المسلمين فيكفر بالله وهم ردوا جميع آيات القرآن من أوله إلى آخره وكذلك جميع احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من ظاهره فيلزم كفرهم بستة آلاف ومائتين احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من ظاهره فيلزم كفرهم بستة آلاف ومائتين

وخمسة وثلاثين دليلاً بعسد آيات القرآن و بمائة الف أو بالف الف دليل بعدد احديث الرسول عليه السلام وقد مر بلساني مرة انه يمكن الاستدلال على كفر الباطنية بمائة دليل فاستبعده بعض الناس فاردت ان اشير ههنا الى ذلك ليعرف المستبعد ان ذلك ممكن قريب غير بعيد .

الوجه الثانى عشر : بما يدل على كفرهم اقوالهم الكفرية واشعارهم الردية وقد صرح صاحب «البلاغ» بهذا المعنى فى مواضع من كتابه فقال فى موضع: فاذا ارتقى المؤمن الى اعلى درجة الايمان يعنى الكفر زال عنه العمل كله واستراح فلا صوم عليه ، ولا صلاة ، ولا حج ، ولا جهاد ، ولا يحرم عليه شىء بتّة من طعام وشراب وملبس ومنكح وقال فى آخر كتابه: ان هذا العالم بما فيه الا من كان مقروناً معك على امرك في الك وهم لنا عبيد ونساؤهم لنا إماء ، واموالهم لنا

طلق حسب ماتكلم به صاحبهم لنفسه اى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الموجب من شيء كالعجب من رجل يرب نفسه بعقل ودين ينتحله تكون له اخت حسناء أو بنت حسناء ليس له حرمة كحسنها فيحرمها على نفسه وهو اليها محتاج ويدفعها إلى رجل غريب اجنبي فينكحها فيجعله أولى بها منه واملك . وقد كان الواجب ان يكون الجاهل بأخته وابنته احق منه وأولى لانه أولى بستر عورتها من الغريب . انظر الى القدماء من الجوس هل كان ذلك عليهم محظور ، ثم استدل بآدم وحواء واولادهم يعنى انهم كانوا ينكحون الاخوات .

وقال في موضع بعد تأويله الصلاة ، والصوم ، والحج على ما ذكرنا : ياويحهم ما لإلهم في ان يضع احدهم جبهته وخده على الارض ويرفع دبره وماله أن بجوعهم وماله في سعيهم حول البيت وعَدْوهم حفاة عراة وتقبيل الحجر الذي لا يصلح له إلاستجار .

ورُوى عن ابى سعيد الجنابى انه قال : الإسلام ليس بشىء ، وكذلك اليهودية ، والنصرانية . ان صح شىء فالجوسية .

قات انا : لاشك ان مذهبهم لا يوافق الا مذهب المجوس فقط على ماذكرة والمجوس وهم اخوان الصفا واهل الود والولاء لان العقيدة واحدة والافعال متعاضدة على مخالفة الشرع الشريف والاصل متفق عليه وهو جحد الصانع وابطال النبوات وكان المجوس يغسلون وجوههم بابوال البقر تخشعاً وتقر با الى الله كما قال الشاعر فيهم وفى غيرهم :-

عِبِتُ لِكَشْرِي واتْبَاعِهِ ﴿ وَعُسَلِ الوَجُوهِ بَبُولَ البَقْرُ \*

<sup>(</sup>١) الاعراف ٣٢

وقيصر اذ ينحنى ساجدا للصنعبّه أكف البَشَر (1) فهؤلاء من مشايخهم الذين يفتخرون بمذهبهم وعقولهم تأمل . وقال شاعرهم في أيّام على بن الفضل لعنه الله إذ ادّعى النبوة وأظهر مذهبه في الكفر واستحلال المحرمات وترويج الاخوات والبنات وشرب القهوات في المين و

خُذى الدَف يا هذه وألعبى وغنى هزاريك ثم أطربي تولَّى تَنِيُّ بنى هاشم وهذا نبئ بنى يعرب للكلّ نبي مَضَى شرعة وهذي شرائع هاذا النبى فقد حطّ عنّا فروض الصلاة وحطّ الصايم فلم يُتعيب إذا الناس صلَّوا فلا تنهضى وان صوّموا فكلى واشربى ولا تطلبى السّعْى عند الصفا ولا زَورة القبر من يَثْرب ولا تمنعى نفسك المعرسين من الأقربين ومن اجنبى فكيف حللت لهذا الغريب وصرت محرَّمة للأب فكيف حللت لهذا الغريب وصرت محرَّمة للأب أليس الغراس لمن ربّه وروّاه في الزمن المجدب وما الخر الاكاء الساء مُحَلَّ فقدُسَّتَ من مذهب وما الخر الاكاء الساء مُحَلَّ فقدُسَّتَ من مذهب

وكان هذا على بن الفضل لعنه الله تَسمّى ربّ العزّة فى المين وكان يكتب الى اسعد بن ابى يعفر : من باسط الارض وداحيها ، وناصب الجبال ومُرسيها الى عبده اسعد بن ابى يعفر . وكان مؤذّنه يؤذّن : اشهد ان على بن الفضل رسول الله .

 <sup>(</sup>۱) روى هذين البيتين ايضاً نشوان بن سعيد الحيري فى شرحه المسمى بتفسير الغريب من
 رسالة نشوان يعنى رسالته الحور العين وزاد البيتين الآتيين :

وعجب اليهود برب يسر بسفك الدماء وشم الفتر وقوم اتو من أقاصى البلاد لحلق الرؤس ولثم الحجر (٢) هذه القصيدة كثيرة التداول في اليمن .

قلت انا : فالباطل يشهد بعضه على بعض ، اوّل الكلام يدلّ على الربوبية وهذا على العبودية وقد قال تعالى : (ولتَعْرُ فَنَهُمْ فِي كُنِ الْقُولِ(١)) وقال على عليه السلام : من اضمر شيئاً ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه . وكان الملعون عدو الله في زمان الهادى عليه السلام فبعث جماعة فحار بوا الباطنية في صنعاء واخرجوهم منها وعزم لعنه الله في بعض أيامه اعنى على بن الفضل لعنه الله قصد الكعبة وتخريبها فبلغ الهادى عليه السلام ذلك فنهض في حربهم واظهره الله تعالى عليهم وقيل انه كانت وقائعه صلوات الله عليه مع القرامطة نيفاً وسبعين مرة التي حضرها بنفسه معهم .

الوجه الثالث عشر : منها ما ثبت بالتواتر أيضاً ان الواحد من عوامهم إذا اذنب أواساء يجيء الى عالمهم ونائب امامهم ويخر عنده في السجود ويقول : اغفر لى ياسيدى واعف عتى فيقول : قد عفوت عنك وغفرت لك وقد صرّح بهذا المعنى ايضا صاحب « البلاغ » في مواضع من كتابه فقال في موضع لتلميذه : واعلم أنى قد احللتك بكتابي هذا من عقالك ، واطلقتك من قيادك ، وحل لك ولمن هو في درجتك ما هو محظور على هذا العالم المنكوس وانا مخاطبك في هذا المعنى عمثل ما خوطب به محمد بعينه حين ارتقى الى منزلتك وهو : ( اليّومَ أُحِلَّ لَكُمُ الطّيباتُ وطَعَامُ لَدِينَ أُوتُو الكِتَابَ حِلُّ لَكُمُ وطَعَامُ مَ حِلُ لَهُمْ والمحصّناتُ من اللّذينَ أوتُو الكتابَ حِلُّ لكمُ وطَعَامُ مَ حِلُ لهُمْ والمحصّناتُ من اللّذينَ أوتُو الكتابَ مِنْ قَبْلكُمْ إِذَا اتَيْتِمُوهُن مَن اللّذِينَ أُوتُو الكِتَابَ مِنْ قَبْلكُمْ إِذَا اتَيْتِمُوهُن أُجُورَهُنَ مُحْصِنينَ غَيْر مُسَافِحِين ولا مُتَّخِذِي اخْدَانٍ ومنْ يكفُر و بالإيمان فقد حيط عَمُلُهُ وَهُو فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين (٢) )

وقد روى أيضاً هذا المعنى الفقيه حيد الحلّى في كتابه «الحسام البتّار» عن صاحب

<sup>(</sup>۱) . محمد ۲۰ (۲) المائدة ه

أمرهم ابن الانف (۱) الذي كان في زمانه والآن ذكر لنا بعض من نثق به من الزيدية في بلاد همدان : انه رأى ذلك بعينه وسمع كلام عالمهم بأذنه يقول : قد عفوت عنك والله تعالى يقول : ( وهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَاده وَ يَعْفُوا عنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْفُرُ مَا تَفْعَلُونَ (۲) ( المْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله هُو يَقْبَلُ التَّوْبَة عَنْ عِبَاده وَ يَعْفُوا عنِ السَّيِّئَاتِ ويَعْفُرُ مَا تَفْعَلُونَ (۲) ( المْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله هُو يَقْبَلُ التَّوْبَة عَنْ عِبَاده وَ يَعْبَلُ التَّوْبَة عَنْ عِبَاده ويَاخُدُ الصَّدَقَاتِ وَآنَ الله هُو التَّوابُ الرحيمُ (۲) وقال : ( غَافِرِ الذَّنْبِ وقَابِلِ ويَاخُدُ الصَّدَقَاتِ وَآنَ الله هُو التَّوابُ الرحيمُ (۲) وقال : ( غَافِر الذَّنْبِ وقابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ العِقابِ ذِي الطَّوْلِ لاَ إِلهَ إلا هُو إليه المصيرُ (١٠) فأي شرك يكون التَّوْبُ وَسَلَّ كَثَرُ مِن هذَا : ( كَبُرتُ كَلِمةً تَخُرُجُ مِنْ افُواهِهِمْ إنْ يَقُولُونَ إلَّا كَذِبًا (٥) ) روم كان معه غلام أمرد فجمع روم كان معه غلام أمرد فجمع يوما الرؤساء والجماعة وقال : أعلموا أن هذا ربي وربكم ، و إلهي وإلهكم ، ومالك

يوما الرؤساء والجماعة وقال: أعلموا أن هذا ربى وربكم ، و إلهى و إلهكم ، ومالك نفسى وأنفسكم ثم أخذ يأمر الناس بتزويج الغلمان بالمهور كتزويج النسوان وتقدم فى أمر النساء بنكاح البنات والاخوات والامهات ، ومن أبى ذلك قتله .

فانظر إلى الملاعين أعداء رب العالمين كيف جعلوا هواهم إله هم ولا شك أن الحق مجانب للهوى كما قال تعالى : (وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ اهْلُوآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمُواتُ وَالارْضُ () وقال تعالى : (وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهمى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى \* فإنَّ الْجَنَّةَ هى المَّاوَى () وقال تعالى : (وَذَرِ الَّذِينِ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهُوا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هى المَّوْى () وقال تعالى : (وَذَرِ الَّذِينِ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهُوا وَغَرَّ أَيْهُمْ الْجَيَاةُ الدُّنْيَا (^))

الوجه الرابع عشر : منها اخذهم العهد والمواثيق والايمان الغلاظ بالكتمان وذلك أنهم يرون وجوب العهد على المستجيب إلى مذهبهم وفائدته الكتمان كا تقدم ، والذى يدل على ابطال ما قالوه أن المعلوم ضرورةً من دين النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) لعله على بن محمد بن الوليد الانف الداعي المتوفى سنة ٦١٣ هـ (٢) الشورى ٢٥

<sup>(</sup>٦) التوبه ١٠٤ (٤) المؤمن ٣ (٥) السكهف ٥ (٦) المؤمنون ٧١ (٧) النازعات ٥٠٤ (٨) الا نمام٠٠

عليه وسلم انه كان يعلّم الدين كافة الطالبين ولم يكن يتأتى فيهم فى تعليمه أخذ العهد والمواثيق، و إنماكان يأخذ العهد والميثاق بعد بيان الدين للتمسك به والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد في سبيل الله ولو يعلم قط انه اخذ قبـل اعلام دينه أو لـكتمان الدين وتأويله حتى قال المفسرون . لوكان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم و يجوز أن يكتم شيئًا من أمر الدين او آية من الكتاب المبين لكتم قوله تعالى: ( وَتُحْفَىٰ فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ و تَحْشَى النَّاسَ واللهُ احَقُّ انْ تَحْشَاهُ فَلَمَا قَضَى زَ يُدْ مِنْهَ ٱوطَرا زُوِّجْنَا كَهَا لِكِي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرِجٌ في ازْواج آ دْعِياتْهمْ اذًا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ امْرُ اللهِ مَفْعُولاً (1) } إذا عرفت هذا فاعلمُ ان الحق يجب اظهاره لقوله تعالى : ﴿ وَ إِذْ اخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الذينِ اؤْتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّذُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَتَـكُتْمُو َنَهُ (٢) ) ولقوله سبحانه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا الزُّ لْنَا مِنَ البِّينَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدَ مَا بَيِّنَّاهُ للنَّاسِ فِالكِتَابِ اولئك يَلْعَنْهُمُ اللهُ ويَلْعَنْهُمُ اللَّاعنون (٢)) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار ، فالحق لا يكتم الحق والإيمان والمكتم الذي يكتم الكفر والطغيان لأنه من المعلوم ان الخائن السارق يختفي من الناس ويريد ظلمة الليل وشدة الالتباس حتى لايطلع عليه أحد لأن الخائن خائف وان اطلع عليه أحد حلفه بالكتمان فهم أيضاً سراق الدين والاسلام فيريدون الالتباس والظلام ائسلا يطلع عليهم الانام وإلا فالمؤمن والأمين لايخاف من العالمين كما قال الشاعر :\_

إذا انت استقمت ولم تَلَصَّصْ فلا تَكَفَّ الأمير ولا الوزيرا وفى الشاهد ان الانسان اذا فعل فعلا حسناً احب ان يظهر ويذكر ، وإذا فعسل قبيحاً احب ان يستره وقال زهير : \_

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٣٧ (٢) آل عمران ١٨٧ (٣) البقرة ١٥٩

والستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستر (1) ثم نقول لهم فتوعد الله على الكتمان بابلغ الوعيد فلا يخلو ما تدعون من الكتمان من دينكم امنا ان يكون هُدى أو ضلالا ، فان كان هدى فقد لعن الله من كتم الهدى والبينات أى الادلة على الديانات فتكونوا من الملعونين بنص الكتاب المبين و إن كان العهد مأخوذاً على الضلالة فتلك ادهى وامر والقاذفة بصاحبها في سقر ، في الناب المبين المناب المبين المناب المبين المناب المبين المناب المبين المناب المبين منابع المناب المبين المناب المناب المبين المنابع المنابع

فان قيل وردت آيات كثيرة فى العهود مثل قوله تعالى : (و لَقَدْ عَهِدْنا إلى آدَمَ (٢)) واشباهه قلنا : اليس عندكم ان ظاهر القرآن لا يدل على شيء فلم تستدلون به ولهذا قيل الكاذب يكون شاهده لسانه أى بعض كلامه يدل على كذب بعض وأيضاً لا نسلم لسكم الاستدلال بآيات القرآن مع اعتقادكم انه كلام الرسول وأنّه يجوز فيه الزيادة والنقصان كا ذكرنا . وايضاً لو سلمنا استدلال كم بظاهرها فليس فيها ما يدل على ما قلتم كما هو مذكور فى التفاسير .

فان قيل: ان الكنوز تُحنى على الناس وان الاسرار لاتظهر مع كل احد قلنا ذلك فى امور الدنيا واما فى امور الدين فاظهار الحق واجب ومع ذلك فاخفاء الكنز ذم لامدح كما قال تعالى: (والله ن يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ ولأ يُنفِقُونَها في سَبِيلِ اللهِ فَبَشِرهُمْ بِعَذَابِ اليم (٢) بل دار الآخرة دار الصفاء ورفع الاستار لادار الكافرة ولله القائل:

الحقُّ أبلجُ ما يخيلُ سبيلُهُ والحقّ يعرفه ذوو الالباب(١)

واعلم ان هذا الكيد اقوى الادلة في كفرهم ولذلك قال صاحب « البلاغ » لتلميذه : واتخذ غليظ العهود ، ووكيد الايمان ، وشدة المواثيق جنَّةً لك وحصناً ولهذا السبب قد قر مذهبهم الردى لانهم لو اظهروا ما هو اعتقادهم من الكفر

<sup>(</sup>١) البيت في العقد الثمين (٢) طه ١١٥ (٣) التوبة ٣٤ (٤) انظر الأغاني طبع بولاق

والالحاد لدمرهم المسلمون من العباد بطرفة عين من غير شك ومَين ــ ثم نتكلّم فيما يدل على كفرهم من الأفعال الـكفرية .

الوجه الخامس عشر: ممايدل على كفرهم ما ثبت بالتواتر أيضاً [ وهو فعلهم ] في ليلة الافاضة التي لاتنكر وشاع [امرها] واشتهر في البلاد والعباد. وذلك أن لهم ليلة تعرف بليلة الافاضة يجتمع فيها الرجال والنساء ويفضي بعضهم إلى بعض بعد اطفاء السرج فيقع على الام الابن ، والاخ على الاخت وكيف اتفق.

رُوى انه جاءت امرأة منهم جزّت ذوائبها بين يدى الامام المتوكل على الله احمد بن سليان عليه السلام واخبرت ان ولدها غشيها فى هذه الليلة فغضب عليه السلام لله ولدينه ونهض لحرب الناصبة والباطنية وقال: --

لست ابن احمد ان تركت زعانفا يتبخترون وينكحون سفاحا يتوافقون لكل ليلة جمعة فاذا توافوا أطفؤوا المصباحا

وقتلهم قتل العواطل بموضع يعرف بغيل الجلاجل وفيه يقول سلام الله عليه: الله اكبر اى نصر عاجلِ من ذى الجلال بفتح غيل جُلاجلِ كفرت به يام ووادعة معا وتحسيروا وتمسكوا بالباطلِ وأتوا من الفحشاء كل كبيرة فعلاً وقولاً فوق قول القائلِ دانو بدين الباطنية وهو من دين المجوس وفوق جهل الجاهل انى لحسرب الباطنية قائم وانا لهم ضدد واست بغافل

الوجه السادس عشر: منها ما ثبت وظهر من أفعالهم الكفرية واعمالهم الردية اذا تقووا وغلبوا لان الظلم والكفرتحت صدورهم لا يخرجه الا القوة والقدرة وذلك مشهور فيا نقل عن ابى سعيد الجنابى وولده ابى طاهر لعنهم الله عند تمكنهم

إنى دَمار الفاسقين واننى للظالمين كمثل سهم قاتل

فى دارهم التى أسسوها على ترك الصلام وبالبيت الحرام شرفه الله وقبل الحجاج والاستخفاف بالرسول المكرم عليه السلام وبالبيت الحرام شرفه الله وقبل الحجاج وتخريب المساجد واستحلال كل محرم فى الدين. وهجران القرآن ، وجميع احكام الانبياء صلوات الله عليهم ، ونكاح البنات والاخوات ، والتزويج بالذكران ، وبناء بيوت الشراب ، والامر بشتيمة الانبياء حتى جاء الامر الى ابنه ابى طاهر لعنه الله فقصد الى مكة وإخرابها فى سنة سبع عشرة وثلاثمائة دخلها يوم التروية وقتل من الحجاج قتلاً ذريعاً فى رواية الامام المنصور بالله عليه السلام ستة آلاف ، وفى رواية ابن مالك اثنى عشر الفاكم تقدم ورمى القتلى فى زمزم واخذ الحجر الاسود وعنى مالك اثنى عشر الفاكما تقدم ورمى القتلى فى زمزم واخذ الحجر الاسود وعنى الكعبة وقلع بابها وقال فى ذلك شعراً : --

ولوكان هـذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا لانا حججنا حجــة جاهلية محللة لم تبق شرقاً ولا غربا وانا تركنا بين زمزم والصفا جنائز لا تبغى سوى ربها ربا

وله فى ذلك اشعار كثيرة فبقى الحجر الاسود عندهم فى الاحساء اثنتين وعشرين سنة إلا شهراً ثم رده لخمس بقين من ذى القعدة سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة وكان بحكم التركى بذلهم على رده على ما ذُكر خمسين الف دينار فما فعلوا حتى ورد عليهم رسل ابن ياقوت التركى فردوه عليه واقام أبو طاهر لعنه الله كذلك حتى سلم مملكته الى ذكرويه المجوسى .

قال الراوى : وتالله لقد رأيت المصاحف أيام زكرويه يتغوط عليها ويمسح بها آثار الغائط تعمداً بذلك .

الوجه السابع عشر: مما يدل على كفرهم الاحاديث الصحاح الواردة فبهم . منها: مارَوى الهادى عليه السلام في ( الاحكام » باسناده إلى على عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : ﴿ يَا عَلَى ﴿ أَنْ يَكُونَ فَى آخَرِ الزَّمَانَ قُومٍ لَمْمُ وَلَا اللهِ اللهِ عَلَى مشركون ﴾ وَنَرْ أَنْ يَعْرُ فُونَ بِهُ يَقَالُهُم الرَّافضة إن ادركتهم فاقتلهم قتلهم الله انهم ولاشك الى غير ذلك مما ذكرنا في آخر فصل الامامية وهذا نص صريح في شركهم ولاشك انهم المراد به وامثالهم من الغلاة والمفوضة دون غيرهم ممن ينسب الى الشيعة مثل الامامية الاثنى عشرية لامهم مسلمون باجماع المسلمين .

الوجه الثامن عشر: من الوجوه الدالة على كفرهم الهم من المنافقين بلا خلاف بين المسلمين لانهم يظهرون في بعض بين المسلمين لانهم يظهرون في بعض الايجام بعض شعائر شعار الاسلام خوفاً من سيف أهل الاسلام عند مجزهم وضعفهم لما ذكرنا من اعتقادهم في الشريعة ومن المعلوم استدلالاً ان النفاق اقبح الكفر لقوله تعالى: (إنَّ المنافقين في الدَّرْكِ الاسْفَلِ من النار ولنَّ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً ().

الوجه التاسع عشر: منها انهم يكفرون الأئمة من أهل البيت عليهم السلام و يُبغضونهم (ع) غاية البغض و يحار بونهم و يقاتلونهم وقد روينا عن الامام المنصور (م) بالله عليه السلام عن الامام احمد بن سليان (٦) عليه السلام يرفعه الى جابر بن عبدالله الانصارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من ابغضنا اهل البيت بعثه الله يوم القيامة يهودياً . قلت يا رسول الله : و إن صام وصلى وزعم انه مسلم ؟ قال: وان صام وصلى وزعم انه مسلم ؟ مولا يبعث يهودياً الا من كان حكمه حكم اليهود

<sup>(</sup>۱) وفى رواية: يا على من احب ولدك فقد احبك ومن احبك فقد احبنى ومن احبنى فقد احب الله ومن احب الله ومن اجنم فقد ابغضى ومن ابغضى ومن ابغضى فقد ابغض الله ومن ابغض الله ومن ابغض الله ومن ابغض الله كان حقيقاً على الله أن يدخله النار • (٢) النبز : اللقب (٣) النساء • ١٤ (٤) وفى رواية . يا على من احب ولدك فقد احبك ومن احبك فقد احبى ومن احبى فقد ابغضك ومن ابغضك ومن ابغضك فقد ابغض الله ومن ابغض الله أن يدخله النار .

<sup>(</sup>ه) الامام المنصور بالله هو عبد الله بن حزة بن سليمان توفى سنة ٦١٣ ه (٦) الامام احد بن سليمان هو الامام المتوكل على الله توفى سنة ٦٦٠ ه

ولا يكون حكمه حكم اليهود الا وهو كافر . وقد قيل الاسماعيلية الباطنية تُحُر اليهود . وروينا باسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من حاربني في المرة الأخرة فهو من شيعة الدجال » . و معاوم ان شيعة الدجال هم اليهود ، وقد ذكرنا محاربتهم مع الهادى عليه السلام نيفاً وسبعين مرة وكذلك محاربتهم في جبال الديلم في قلعة الموت وحواليها مع السيد ابي طالب الاخير (۱) من اولاد المؤيد بالله عليه السلام وكذلك مع الامام احمد بن سليان ومع الامام المنصور بالله وغيرهم مشهورة .

الوجه العشرون: منها الهم يكفرون الامة المسلمة باجمعها ويسمونهم الامة المنكوسة اى عن رشدها، ويسمون الائمة والعلماء والفضلاء من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا الطواغيت والاصنام ويتأولون على هذا جميع آيات القرآن التى فيها ذكر الجبت والطاغوت واللات والعزى وغيرها كا ذكر نافى تأويل قوله تعالى: فيها ذكر الجبت والطاغوت واللات والعزى وغيرها كا ذكر نافى تأويل قوله تعالى: (الله ولى الذين آمَنُوا يُخْرِجُهُم من الظلمات الى النوز والذين كَفرُوا آو لياؤُهُم الطاّغوت أيخر بُونهم من النالمات الولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (٢٠). قالوا: فاول صنم من اصنام الطاغوتية ابو بكر، ثم عمر، ثم عمر، ثم عثمان ومن كان قالوا: فاول صنم من اصنام الطاغوتية ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان ومن كان مثلهم في كل وقت وزمان مثل هؤلاء المنتمين مثل يحيى بن الحسين يعنى المادى، والقاسم بن ابراهيم، ومحمد بن عبد الله يعنى النفس الزكية، واخوته يعنى ابراهيم وزيد بن على . وفي زماننا مثل القاسم بن على يعنى صاحب عيان وابنه الحسين ابن على الذي ينسبون الحسينية اليه فانظر كيف جعل الكفار الملاعين الائمة من اهل البيت أمّة المدى من الاصنام والطواغيت فهل هذا إلا كفر صراح وشرك اهل البيت أمّة المدى من الاصنام والطواغيت فهل هذا إلا كفر صراح وشرك الهل البيت أمّة المدى من الاصنام والطواغيت فهل هذا إلا كفر صراح وشرك

<sup>(</sup>١) هو يحيي بن احمد بن المؤيد توفى سنة ٢٠٥ ه (٢) البقرة ٢٥٧

محض بل من لم يكفرهم فيكفر ، وهذا اعتقادهم في أغة الهدى فكيف في سائر المسلمين، وقد صرح صاحب لا البلاغ » في مواضع من كتابه بالامة المنكوسة امة الرسول . وقد اثنى عليهم الملك الجبار ورسوله المختار قال تعالى : (وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً لتكونوا شهداً على الناس ويكون الرسول عكيكم شهيداً وما جعلنا القيالة التي كُنت عليها إلا كنعلم من يتبع الرسول عمن ينقلب على عقبيه وان كانت ككبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ايضيع ايمان كم إن الله بالناس لوف رحيم و المناس القيالة والمسلم الخيار كا قال تعالى : (قال او سطه على الله بالناس لوف رحيم و الله والسائل مالا لوجد في امة من الامم الذين اعمالهم مرضية واديانهم قويمة ومن كفر مساماً واحداً كذر كره كثير من العلماء لان الله تعالى شهد ان المؤمن في الجنب القوله : وشهد ايضاً بان المحافر في النار في آى كثيرة فمن يجعل المؤمن كافراً ، والحق والمسلمين والمسلمين المحالاً فهو من المحافر بن فكيف بمن يجعل جميع الصحابة والتابعين والمسلمين باطلاً فهو من الدكافرين فكيف بمن يجعل جميع الصحابة والتابعين والمسلمين من حب على واولاده السبعة فنفاق وكفر ايضاً كا اشرنا .

اذا عرفت هذا فاعلم ان كفرهم يزيد على كفر عبدة الاصنام وكفر النصارى وغيرهم من الانام . امّا ان كفرهم آكد من كفر عبدة الاوثان فلأن منهم مرف لم يجحد الصانع سبحانه ولهذا قال تعالى حاكياً عنهم : (وما نعبدهم الاليقر بونا الى الله زلني (1) وقال اخبساراً عنهم (هؤكاء شُفَعاؤُناً عِنْدَ الله (1) وقد قدمنا انهم يجحدون الصانع بادلة كثيرة . واما ان كفرهم آكد من كفر النصارى لان الله تعالى يقول فيهم : (لقَدْ كَفَر الذينَ قَالُوا إِنَّ اللهُ ثَالَثُ ثَلاثَةً النصارى لان الله تعالى يقول فيهم : (لقَدْ كَفَر الذينَ قَالُوا إِنَّ اللهُ ثَالَثُ ثَلاثَةً

<sup>(</sup>١) البقرة ١٤٣ (٢) القلم ٢٨ (٣) الكهف ١٠٧ (٤) الزمر ٣ (٥) يونس ١٨

ومَا مِنْ إِلَهِ إِلاَّ إِلهُ وَاحِدُ (١) وعندهم لابد من الهِّين بل من آلهة عدة وهي العقول العشرة التي هي عالمة بالغيوب فاذاً كفر هؤلاء بنصالكتاب حيث قالوا: انه ثالث ثلاثة فكفر الباطنية أولى وأظهر واشهر ولانهم صاروا من الحيرة (في بَحر لَجِّي يَغْشَاه مَوْجٌ مِنْ فَوقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوقِهِ سَحَابٌ ظُلْمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ رَمْضِ إِذَا اخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدُ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجِعْلَ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مَنْ نُورِ (٢)

اذا ثبت هـذا فاعلمُ ان جملة حيلهم العظيمة وتلبيساتهم المليمة انهم إذا عرفوا ان المسلمين قد اطلعوا على كفرهم والحادهم وتلبيسهم المكتوم . قالوا : من يقول نحن من الباطنية الكافرة الالعنة الله عليهم نحن من الاسماعيلية المؤمنة ، والذي ذكرتم هم الباطنية وهم عندنا كفاركما قال الاسماعيلية:

انْ صح ما قالوا وما شيّعوا من الكلام الفاسد الفاضح

الى قوله:

كالام أو كالبنت للناكح تبرأ الناجي من الطالح ناواه من غاد ورائح

واوجبوا مَن كان ذا تَعْرَم فنحن منهـم ابرياء كا ولعنة الله على كل مر دينيَ لعن الباطني الذي يصرف عن نهج الهدَى الواضح ولاء اهل البيت ديني الذي به مسختُ الكفر الماسح

الأبيات الى آخرها . قلنا : على الخبير وقعتم الذين تلبّسون عليهم قليلو العقول من الرجال والنساء وغيرهم . امَّا العقلاء العلماء فلا يشترون كذبكم وتلبيسكم . هذا مذهبكم المشهور عنــد الجمهور الذي كان في أول الحادكم مستوراً واليوم صار ظاهراً مشهوراً حتى عرفه كل احد وقد اجمعت الامة المسلمة ان الاسماعيلية والباطنية واحدة كما قال الشاعر: -

<sup>(</sup>١) المائدة ٧٣ (٢) النور ٤٠

نكذّب فيكم الثقلين طراً ونقبلكم لأنفسكم شهودا مع ان صاحب و البلاغ ع عدّ اكثر ملل الكفر وأهل الاسلام حيث عد تلميذه حيل الدخول على كل احد منهم مثل المسلمين ، واليهود ، والنصارى ، والصابئين ، والجوس ، والفلاسفة . ولا شك انه ليس احد من اهل هذه الاديان الحتلفة يثبت لكل ظاهر باطناً إلا انتم تقرون بهذا وتفتخرون به بانكم عرفتم شيئاً لا يعرفه احد من اهل الملل والاديان . والباطنية منسو بة الى من يُثبت لكل ظاهر باطناً فما بقي ههنا شك ولا ريبة انكم الباطنية بقولكم ولذلك قيل الكاذب يكون شاهد معه و إلا فأظهروا لنا من الباطنية وأين هم ؟ : ( نَبَّتُوني بِعِلْم إِنْ يَكُون شاهد معه و إلا فأظهروا لنا من الباطنية وأين هم ؟ : ( نَبَّتُوني بِعِلْم إِنْ .

وايضاً قد اشرنا فيا تقدم انه ليس احد في هــذا الزمان من أهل المذاهب يقول بان لــكل ظاهر باطناً إلا انتم على الاطلاق والفلاسفة والمتصوفة على بعض الوجوه لا على ما يذكر فيه ومع هذا ما نسب احد من علماء اهل المقالات هؤلاء الى الباطنية بل نسبوهم الى الفلسفة والتصوف.

وايضاً ذكر صاحب و البلاغ » لتلميذه إن وقع اليك فيلسوف فقد علمت ان الفلاسفة عمدة الى آخر كلامه . فلو كان هو من الفلاسفة ما قال ذلك لان تحصيل الحاصل محال وليس ههنا مذهب آخر حتى يقال انهم منه بل هو من فضلاء الباطنية الاسماعيلية وقد ذكر من اول كتابه الى آخره ما هو هادم لشرائع الانبياء من لدن آدم الى محمد صلى الله عليه وسلم فهل شك عاقل فى كفرهم والحادهم والمحب ان إلههم بخلاف إله الناس السابق والتالى لا موجود ولا معدوم ، وامامهم بخلاف الا من اهل المنتور ومذهبهم ودينهم مكتوم مخزون فانهم اذاً من اهل المحائب لا من اهل المذاهب .

<sup>(</sup>١) الأنمام ٣٤١

ومن جملة تلبيساتهم ايضا ما يقولون : هـل يجوز لـكم ان تشهدوا علينا بما لا سممتم بآذانكم منا ولا رأيتم بابصاركم فينا فشهادتكم مردودة فلا تسمع فى الشرع الشريف فكل ما استدللتم به على كفرنا فهو رد عليكم كا قال شاعرهم :

لقد نطقت بشيء ما سمعت به في الدهر من لحمة من بنت اسنان ولا قرأت كتابًا فيه قصّتُهُ ولا وقفت له يومًا على شان فهل يجوز الم من تشهدوا بما (۱) لم تُدركوه باسماع واعيان لا قدس الله منّا من اصر على السخبث العظيم ووالى كل خوان ولا افاد ولا احيى بحكمته من كان يعمهُ في ريب وطغيان

ويتاون بعد ذلك الآية التي تدل على ذم الكذب والكذابين وعلى الغيبة والنميمة وسوء الظن مثل قوله تعالى: (إنّها يَفْتَرِي الكَذِبَ الذِينَ لايُونْمِنُونَ (٢٠) وقوله : (ولَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (٣٠) وأشباهه قلنا له : أولاً لهلك جاهل بمذهبك ما بلغت درجة علمائكم وما صرت أهلاً للباطن فكتموا عنك ما هو مكشوف عندهم من العلم المكنون والسر المخزون وما قرأت ايضاً كتبكم التي ذكرنا مثل « البلاغ الاكبر » و « المبتدا والمنتهى » و « الرضاع » و « الجامع » و « العلم المكنون » و « العبدا والمنتهى » و « المحصول » و « العلم المكنون » و « العبدا والمنتهى » و « المحمول » و « العلم المكنون » و « العبدا المنافل » وغيرها فانت اذاً من الجهال وجواب الجاهل السكوت. شعر :

تعرّض الجواب فلم أُجِبِه وَرْكَى الجواب له جواب والجواب الثانى: ان نقول إنَّ مذهبكم عندنا فى الصحّة بمعرفته يحكى فلق الصباح فى الظهور وهو لدينا من الجلى غير المستور ونحن نقول عفا الله عز وجل

<sup>(</sup>١) في هذا الشطر خلل عروض ظاهر (٢) النحل ١٠٥ (٢) الحجرات ١٢

آثار معتقدیه ، وطمس رسوم قائلیه ، وجعلهم لسیف الحق قتلی وساق الیهم کل نقمة و بلاء .

اذا عرفت هذا فاعلم انه قد حصل لنا العلم بمعرفة مذهبهم من طرق ثلاث: اولها: ان كثيراً من المسلمين دخلوا بينهم تعمداً واظهروا الافتداء بهم تعينا واقاموا معهم سنين حتى عرفوا اعتقادهم باليقين ثم خرجوا واظهروا كفرهم المكتوم وسرهم المخزون ووضعوا فيه الكتب كالشريف يوسف الحسيني الذي دخل في صنعاء على شيخهم ابن الانف ، وكمحمد بن مالك (۱) كما قال في آخر كتابه نظماً:

خلعت العــذار ولم اقصر واظهرت ما ليس بالمظهر وبحت بما كنتم تكتمو ن من الني والمذهب الاخسر وتبت الى الله مستخفراً منيباً انابة مســـتغفر وغيرها بمن يطول ذكرهم .

وثانيها: أنا عرفنا اعتقادهم وكفرهم من جهتهم أيضاً لانهم يظهرون كثيراً من اعتقاداتهم الكفرية اذا أمنوا وتقووا ولم يخافوا احداً [ يجاور ] بلادهم وحصونهم وهذا ظاهر وايضاً ان المسلمين غلبوا عليهم مرار في بلادهم وقتلوهم ونهبوهم وسبوا ذراريهم ورجالهم ونساءهم ايضاً وضر بوهم بالسيف حتى اظهروا مذهبهم و بعضهم أيضاً اذا استأنس بالمسلمين وتاب من القحش للبين اظهر بارادته ماكان مستوراً وكثير من عقلائهم اذا عرفوا ان مذهبهم ( كَسَراب بِقِيمَة (٢٠) رجعوا الى دين المسلمين واظهروا كفرهم والحادهم.

وثالثها: ان المسلمين اذا قتلوهم ايضاً في البلاد مثل خراسان وديلمان ، ومصر واليمن وغيرها من البلاد اخذوا كتبهم المتضمنة لمذهبهم من الكفر والالحاد

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن مالك الحمادى اليماني مؤلف كتاب كشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة الذي نشر بمعرفتناوكتب تقدمته مولانا العلامة السكوثري (٢) النور ٣٩

وقرؤوها وعرفوها وهى موجودة بين اهل الاسلام من العراق الى الشام كما ذكرنا من اسامى بعضها . وقد قدمنا ان الذى فى هذه الكتب ليس بمذهب لاحد فى الدنيا إلا لهم وقد حصل لنا الاجماع أيضاً على ذلك بحيث لاينكره احد فيكذب جميع اهل الدنيا و يصدقهم فهذا يؤدى إلى الجهل والحماقة بل اليوم صارمذهبهم اظهر من سائر المذاهب وذلك لان كثيراً من العوام والشافعية وغيرهم يتزوّج فيهم ويزوّجهم فعرفوا مذهبهم من هذه الجهة ايضاً بحيث لا يشك فيه مسلم .

ومن جملة تلبيسهم ما يقولون ايضاً في بعض الاوقات: نحن الاقلون والحق مع الاقلين كما قال تعالى: (ولكن الثَرَكُم لِلْحَق كارِهُون (1)) واشباهه من الآيات. فنقول لهم: لستم الاقلين بل انتم الاكثرون لان كفار الدنيا كلهم من المشركين عابدى الاصنام واليهود، والنصارى، والصابئين، والمجوس، والبراهمة، والفلاسفة وغيرهم معكم ومنكم وقد ثبت ان المؤمنين بالنسبة الى هؤلاء الكفار كمجة من البحار فانتم اذاً الاكثرون الاخسرون: (الذين صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الخياة الدنيا وهم يَحْسبون التَّهُمُ يُحْسِنون صُنْعاً (٢)).

ومن جملة تلبيسهم على العوام انهم يقولون لعوام الزيدية والشافعية وغيرهم ان العالم الفلانى والشيخ الفلانى يعنى من الزيدية والشافعية منّا ومن الباطنية الاسماعلية إلا انهم لا يظهرون مذهبنا لان كتمانه واجب وذلك ليغتر العامى بذلك و يظن انهم صادقون و يدخل فى مذهبهم .

ومن جملة تلبيسهم على العوام ايضاً انهم يظهرون فى بعض الحالات والاوقات الصلاة ، والصيام ، والحج وسائر النمسك بالمشاعر الحرام حتى يلبسوا على الجهلة من الانام و يمتنعوا من سيف اهل الاسلام لان احكام الشرع الشريف على

<sup>(</sup>١) الزخرف ٧٨ (٢) الكمهف ١٠٤

الظاهر وذلك لان مذهبهم اظهار الاسلام اذا كانوا بين المسلمين او يكونون قريباً من بلادهم ويكونون ضعفاء أذلاء لئلا يعرف احد مذهبهم ولا يقف على كفرهم ولا يقاتلهم ولا يحاربهم .

اذا عرفت هذا فاعلم ان جملة الامر عندهم ان من عرف تلك البواطن والمعابى التي ذكر نا من التأو يلات وغيرها سقطت عنه التكاليف الشرعية ولا شيء عليه بعد معرفة الحقيقة والباطن.

وقد صرح صاحب « البلاغ » بذلك في مواضع من كتابه فإن كان بتركه العبادات أو بفعلها يريد اغواءهم والاقتداء بهم في الالحاد لزمه القيام بها ليعترف الناس به و يظنون انه على شيء لا لكونها مصلحة في نفسها كالصياد الذي يطعم الطبر الحب . فاعلم هذا جيداً لانه من اكبر تلبيسهم واعظم تدليسهم : (يَسْتَخفُونَ مِنَ النَّاسِ ولاَ يَسْتَخفُونَ مِنَ اللهِ وهُوَ مَعُهم في إذْ يُبَيِّتُونَ مَالاً يَرْضَى مِنَ القولِ مِنَ اللهِ وهُوَ مَعُهم في أَذْ يُبَيِّتُونَ مَالاً يَرْضَى مِنَ القولِ وكانَ اللهُ بِما يَعْمَلُونَ تُحيطاً (١) (يَقُولُونَ باقُواهِهم مَا لَيْسَ فِي تُعلوبهم واللهُ واللهُ اللهُ بِما يَكْتُمُون (٢٠) (ويَحْلَفُونَ باللهِ انَّهُمُ لَمن كُمْ ومَا هُم مِنْكُم ولَكنَّهم قوم يَفر قُون (٢٠) وقد وضح الصبح للمبصرين وظهرت دلائل الهدى للمتدبرين يفرقون (٢٠) وقد وضح الصبح للمبصرين وظهرت دلائل الهدى للمتدبرين فهل بعد هذا من مقال يعارض قول الحق بالهذيان من اضاليل النفس واباطيل الشيطان ، واذ قد صح كفرهم والحادهم مما حكيناه من عقائدهم واقوالهم وافعالهم فلنذكر احكامهم في مقتضى الشرع الشريف .

<sup>-(</sup>۱) النساء ۱۰۸ (۲) ال عمران ۱۲۷ (۳) التوبة ۹،

الموضع السابع :

فى بيان حكم مقتضى الشرع فى حقّهم من التبرؤ وسفك الدم . وسائر أحكامهم .

اعلم أن المحوج إلى الكلام فى احكامهم أن الجهل قد غلب بها على كثير من يدّعى الاسلام و ينتمى إلى الاعتصام بشرع محمد عليه السلام لتمثيل أمر الله عزّ وجل فيهم .

فن ذلك ان من كان على مذهب اهل الاسلام والعقيدة الصحيحة ثم رجع الى عقيدتهم السكفرية أو الى شيء منها فانه يكون مرتداً خارجاً عن الاسسلام ولا خلاف فى ذلك بين المسلمين ، وقد تعالى : (ومَنْ يَرْ تَدِدْ مِنْكُمْ عَن دينِه فَيَمُتْ وَهُوكاً فِرْ (١) ) ، ويجب قتل من رجع اليهم رجلا كان او امرأة لقوله صلى الله عليه وسلم : « من بدّل دينه فاقتلوه » وهذا يقتضى العموم ، ولا دليل يدل على التخصيص . فأجر ينساه على عمومه . اذا عرفت هذا فاعلم ان المرتدين الذين قتلهم الصحابة اجمعوا على ثلاثة أقوال على الجلة .

فرقة : انكروا الاسلام جميعاً وصو بوا ما كانت عليه الجاهلية .

وفرقة: اقرّ وا بالاسلام جملة واحدةً ولم ينقضوا حرفا واحداً الاالزكاة فقالوا: يفرّ قها اربابها فى مستحقّيها فخالفوا ما عُلم من دين النبى صلى الله عليه وسلم ضرورةً ان ماكان له من الامر فى الامّة كان للامام القائم بالحقّ من بعده.

وفرقة قالوا: ُنقِر بالاسلام ولسكن لا نقيم الصلاة ولا نؤتى الزكاة ويكفينا الافرار بالاسلام ولاخلاف بين المسلمين ان المرتدين كانوا مرتدين بأحد الثلاثة الاقوال. ولاخلاف ايضاً ان المرتد متى كانت له شوكة كان حكمه حكم السكافر

<sup>(</sup>١) البقرة ٢١٧

الاصلى وان دارهم تكون دار حرب فانظر هـل زاد كفر هؤلاء الاسماعيلية الباطنية على هؤلاء المرتدين الذين قدّماهم حتى قبلهم الصحابة قبل الكلاب وصبّوا عليهم سوط العذاب . ويدل على وجوب قبلهم ايضاً الآيات التى امر تعالى فيها بقبل المشركين نحو قوله تعالى : (فَاقتَلُو المشركين حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وخُدُوهُمْ وخُدُوهُمْ واقْعُدُوا لَهُمْ ثُلَّ مَرْصَد فَإِنْ تَابُوا وأَقَامُوا الصَّلاَةَ وا تُوا الزَّ كاة فَخَلُوا سَبيلهُمْ إنَّ الله عَهُورُ رَحِيم مرال ) ولا شبهة انهم من جملة المشركين بما قدّمنا من الادلة فوجب قبلهم بظاهر الامر بل هم اعظم من المشركين شركاً ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم : « يا على يكون في آخر الزمان قوم لهم نبر يعرفون به يقال لهم الرافضة ان ادركتم فاقتلهم قبلهم الله انهم مشركون « رواه ايم ورواه ايضاً الحاكم في كتاب «السفينة (٢)» يعرفون به يقال لهم الرافضة ان ادركتم فاقتلهم قبلهم الله المحام في حواز قبلهم الملام في هذا المعنى من الاحاديث الصريحة ولا فرق في جواز قبلهم بين وقت الامام او غير وقته لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق قبلهم اطلاقاً من غير تخصيص ولم يدل دليل على التخصيص فحملناه على عمومه .

وقد ذكر الامام المنصور بالله عليه السلام انه يجوز قتل المرتدّ في غير وقت الامام كما يجوز في وقته ، وعن الغزالي في «شفاء الغليل» فإن قال قائل فما قول من في الزنديق المتستر اذا تاب هل تقولون 'يقتل للمصلحة ولا 'تقبل تو بته فإن من دينه الاستسرار والتماسك عن الاظهار تقيّة عند الحاجة ولو كففنا عنه لمجرد التو بة لم نعجز عن مثلها عند المعاودة وذلك من نفس عقيدته أم تقولون ان قتله بحكم هذه المصلحة على خلاف نص الشرع في قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت ان

٠٠ (١) التوبة ٥ (٢) كتاب الاحكام للهادي الى الحق يحيي بن الحسين ٠

<sup>(</sup>٣) السفينة : هي كتاب السفينة الجامعة لانواع العلوم للمحسن بن عجد بن كرامة المعروف بالحاكم الزمخشري قتل في مكة سنة ٤٥ ه .

افاتل الناسحتى يقولوا لا إله الا الله ... الحديث قلنا هذه مسألة مجتهد فيها ووجه الانكفاف عن قتله من حيث عموم النص ومن الاعتبار بكل صنف من أصناف الكفار والمرتد ين اذا تابوا ووجه قتله ان المعلوم من الشرع ان الكافر يقتل ونحن نكف عن قتله بتو بته والمعنى بتو بته ترك الدين الباطل والزنديق بالنطق بكلمة الشهادتين ليس تاركا دينه الباطل بل هو حكم من أحكام دينه واليهودى والنصراني يعتقد النطق بكلمتي الشهادة كفراً في دينه وتركاً له . فإذا اسلم فموجب دين الزنديق عند شهادته انه مستعمل دينه فهذا وجه التأويل والنظر و ينقدح في مقابلة هذا النظر ان يقال : اعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين مع تواتر الوحي بنفاقهم وعلمه بهم وظهور المخايل منهم وانكر بناء الامر على الباطن وقال : « هلا شققت عن قلبه ... الحديث الشهور وذلك لانه اقيمت الشهادة وهي سبب الظاهر مقام العقيدة الباطنة التي المشهور وذلك لانه اقيمت الشهادة وهي سبب الظاهر كفرهم بالمخايل لا بالتصريح لا يطلع عليها و يمكن ان يجاب بان المنافقين كان اظهر كفرهم بالمخايل لا بالتصريح ولا يجوز بناء الامر على المخايل . واما الزنديق فقد جاهر بالالحاد ثم حاول ستره بقية هي من صلب دينه .

قلت انا : ذكر نشوان الحميرى فى رسالة « الحور العين » ان القرمطة عند اهل اليمن عبارة عن الزندقة وصاحبها عندهم قرمطى وجمعه قرامطة وقد ذكرنا مراراً ان اظهار الشهادتين لا تمنع من وجوب القتل كمن خرج على امام الحق وغيره .

ومن أحكام المرتدة منهم ومن غيرهم انه يكون ميراثه لورثته من المسلمين متى مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بعد قضاء ديونه هذا مذهب أئمة العترة عليهم السلام وأتباعهم واليه ذهب ابو حنيفة فيا اكتسبه قبل الردة وما اكتسبه بعد

الردة فهو لبيت المال ، والشيافعي لم يفر ق بين ما اكتسبه قبل الردة و بعدها بل جيله لبيت المال فَياً ،

ومنها: انه اذا غلبت الباطنية على ارض وصارت لهم شوكة وقوة صارحكمهم كحكم الحربيين بجوز قتل رجالهم وسبى نسائهم وذراريهم وتُغنم اموالهم وذلك لانهم مع الشوكة والكفر الذى هم عليه بمنزلة الكفار الاصليين لاشتراكهم فى الكفر والشوكة و بعد فان الاجماع قد انعقد من الصحابة وسائر المسلمين فى عصرهم على قتال بنى حنيفة وسبى ذراريهم وتغنم أموالهم وكانت أمّ محمد بن الحنيفة منهم سبيًا ومن المعلوم الذى لا شبهة فيه ان كفر الباطنية يزيد على كفر بنى حنيفة بكثير فيجب ان تُنزل بهم الاحكام التى انزلها الصحابة ببنى حنيفة وهذا ظاهر.

ومنها: انه لا تجوز منا كمتهم لقول الله تعالى: (ولا تَنْكِحُوا المشركات حتى يُؤْمِنَ وَلاَمَة مُؤْمِنَة خَيْرٌ مِنْ مُشْرَكَة ولَوْ اعْجَبَكُمْ ولا تُنْكِحُوا المشركين حتى يُؤْمِنُ وَلاَ عَبدُ مُؤْمِن خَيْرٌ من مُشْرك ولو اعْجَبكمُ الطّف يَدْعُون المشركين حتى يُؤْمِنُوا ولَعبدُ مُؤْمِن خَيْرٌ من مُشْرك ولو اعْجَبكمُ الطّف يَدْعُون إلى الجُنّة والمغفرة بإذْنه ويُبين الاته النّاس لعلّهم عن جلة المشركين فحرم النكاح منهم والانكاح البهم ولاخلاف بين الأمة انهم من جملة المشركين فحرم النكاح منهم والانكاح البهم ولاخلاف ايضاً بين المسلمين في تحريم مناكة الحربيين والمرتدين فين نكح منهم أوانكح البهم مع العلم عذهبهم كان حكمه حكم الزاني لايلحق به الولد ولا يثبت التوارث ولا شيء من احكام النكاح الصحيح ولا الفاسد بل يكون حكمه في الصورة التي قلنا حكم الباطل هذا حكم المسلم اذا تزوج منهم وهو باق على حكمه في الوصل على الإسلام ثم صاروا الى مذهب الباطنية فهم مرتدون بالاجماع هؤلاء في الإصل على الإسلام ثم صاروا الى مذهب الباطنية فهم مرتدون بالاجماع فيطل المتناكج بينهم وبين المسلمين .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٢١

ومن جُمَّلة أخكامهم آنه لا تجوز موالاتهم وذلك لانهم كفار بالاجماع وقد قَالَ تَمَالَى : ﴿ يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا اليَّهُودَ والنَّصَارَى أَوْ لَيَاء بَعْضُهُمُ أَوْلَيَاءُ بَعْضِ وَمَنْ يَتَوَّلَّهُمْ مِنْكُمُ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (١) فيلزم فيمن تولى ألباطنية مثل ذلك لأنه لا شبهة انهم أكفر من اليهود والنصارى لانهم يجحدون الصّائع ويبطلون الشرائع ويدگرون المعاد والجنة والنار على ما تقدم وهذا لا يذهب اليه اليهود وألنصارى كما يغرفه اهمل العلم فيكون تحريم موالاتهم آكد وقد قال تَعَالَى : (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بُوْادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آ بَاءَهُمْ أَوْ ابْنَآءَهُمْ أَوْ الْحُوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولِئِكَ كَتَبَ ف قُلُوبهم الإيمانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِها الانهارُ خَالِدِينَ فيها رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْهُ أُولِيْكَ حِزْبُ اللَّهِ الَّا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمْ الْمُلِحُونُ (٢) ) وَلا خلاف بين الامّة انهم ممن حادوا الله ورسوله فحرمت مُوالاتهم . وقال سبحانه : ﴿ لَا يَتَّخِذِ المُؤْمِنُونَ الْـكَأْفِرِينَ أُولِياءَ مِنْ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ ومَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءُ الله ) ومن والأهم بعد معرفته بكفرهم مستحلاً لها فلا شك انه كأفر وتلحقه احكام الكفّار وكذلك حكم من توقف فی کفرهم او احسن الظنّ بهم او شكّ فی اباحة قتلهم فانه یکون بمنزلتهم في السكفر.

<sup>(</sup>١) المائدة ١٥ (٢) الحجادلة ٢٢ (٢) ال عمران ٢٨ (٤) التوبة ٨٤

جنائزهم، ولا ردّ السلام عليهم ، كما في اليهود لأنهم أ كفر منهم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تصافحوا اهل الكتاب ولا تسلّموا عليهم ولا تكنوهم ولا تشاركوهم ولا تساكنوهم ولا تقولوا لهم صدقت ولا بررت ولا احسنت ولا أجملت » . وفي حديث آخر « والجؤوهم إلى مضايق الطريق » إلى غير ذلك من الاذلال بهم، وكذلك لا يجوز أكل ذبائحهم لقوله تعالى: ( إولَا تَأْكُلُوا مِمَّا "لَمَ يُذْكُرِ النُّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى اوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وانْ أَطْعَمْتُمُومُ انْكُم لَشْرِكُونَ (١) ولا شك في أنهم لا يسمون الله تعالى بالحقيقة لأنهم جاحدون له فكيف يسمونه والحال هذه ولأن كفرهم آكد من كفر عبدة الأوثان ، لان فيهم من لم يجحد الصانع كما ذكرنا وتحصيل ذلك ان من أكل ذبأُمُهم جرأةً من غير استحلال فانه يكون فاسقًا وان آكلها استحلالا من غير شبهة مع علمه بكفرهم الذي ينطوون عليه كان كافراً لأنه يعلم باضطرار من الدين تحريم ُ ذَبائع الكُمَّارُ في الجلة وان اختلف العلماء في أهل الكتاب ومن اشبههم. واما هؤلاء فخارجون عن هذا ولا تعارض بالمنافقين لان المنافقين ماكان يعرف المسلمون منهم الاسلام والايمان بخلاف الباطنية لانهم عرفوا منهم الكفر والالحاد يقيناً فلا يقاس عليهم وانما يكفر من استحلّ ذبائحهم لان الآية المتقدمة قد افادت التحريم فمن اقدم عليه استحلالا فقد خالفها فيكفر ، وحكم اولادهم الصغار الذين وُلدوا بعد كفر آبائهم في الدنيا حكم آبائهم في تحريم دفنهم في مقابر السلمين والصلاة عليهم واكل ذبائحهم كما في أولاد المرتدين لالحاد الباطنية ، ولا يجوز اقرارهم على كفرهم مع التمكن بل يجب قتلهم لانه لا يجوز وضع الجزية عليهم فوجب قتلهم ، وقد قال النبي صلى الله عليــه وآله وسلم : « لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ، وامر باخراج المشركين من جزيرة العرب هذا من يجوز اقراره

<sup>(</sup>١) الأنعام ١٢١

على كفره فكيف بمن لا يجوز اقراره على كفره ومن تحقق كفرالباطنية واستدراجهم عوام الخلق الى الدخول فى مذهبهم علم يقيناً انه ليس على الاسلام اضر منهم اضلالاً لا من اليهود ولا النصارى والمجوس والفلاسفة وغيرهم من الكفار فكان قتلهم أقرب القرب الى الله تعالى .

فهذه خلاصة كلام الفقيه الفاضل السعيد الشهيد حميد بن احمد المحلق رحمه الله في « الحسام البتّار لمذاهب القرامطة الكفار » مع ما زدت فيه ونقصت عنه فان قصرت فيا اختصرت او غيرت فيا أكثرت فله تعالى المنة بالتغمد في الخطأ والتعمد وما أبرى، نفسي من الزلل ، ولا ابرى، السقيم من العلل ولنختم الكتاب بذكر أهل الحكمة وفصل الخطاب ( وشد دُنا مُلكة وا تنيناه الحكمة وفصل الخطاب ( وشد دُنا مُلكة وا تنيناه الحكمة وفصل الخطاب ( وشد دُنا مُلكة وا تنيناه الحكمة وفصل الخطاب ( الله عليه والله و بنا الخطاب (١) ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « بنا أهل البيت بدأ الاسلام و بنا يعود و بنا تحتم الدنيا » رواه الحاكم في « السفينة » وعنه عن النبي عليه السلام: « ان الله فرض فرائض ففرضها في حال وخفف في حال ، وفرض ولا يتنا أهدل البيت فلا يضيعها في حال من الأحوال » وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف آخر الزمان : فقيل أي العمل أفضل يا رسول الله ؟ فقال : «فرس تر بطه وسلاح وتميل مع أهل بيتي حيث مالوا » . وقد قال الشريف ابراهيم بن محمد العلوي الكوفي الشاعر مفتخراً بآبائه عليهم السلام من قصيدة :

إن قوى لقادة الناس بالسَيْد في الى ما اتى به جبريلُ والنبي الهادى وسبطاه منَّد وعلى وجعف وجعف وعقيلُ والأولى في حجورهم رضع الدي بن وفي دورهم اتى التنزيلُ اين مَن لايعطى القيادَ اذا تُلْد ت ابى حَيد درُّ وأَمى البتولُ وعنه صلى الله عليه وسلم : « إن الله وعدنى في اهل بيتى خاصة من لقينى منهم

<sup>(</sup>۱) ص ۲۰

بالتوحيد فله الجنة ، رواه ايضاً الحاكم . وقال المتنبي في مدح الطاهر العلوى : — ابوك وأجدَى مالكُم من مناقب فاذا الذي يغني كرامُ المناسب فما هو إلا حجة للنواصــــب فيا باله تأثيره في الكواكب وشبههما شبهت بعمد التجارب لأشرف بيت في لؤى بن غالب

وأبهــــرُّ آيات التهامي آنَّةُ اذا لم تكن نفس النسيب كا صله اذا علويُّ لم يكن مثل طاهر يقولون تأثير الكواكب في الورى هو ابن رسول الله وأبن وصيه فحييت خير أبن لخير أب بهما

وم القيامة ســـالمه والسيدين وفاطمه

نفسى تقول بأنها عحمد ووصيينيه

وما اشبه حالهم بقول المتنبي .

أنَّى يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان انت محدُ 

فقد تجلت شمس الحق فقشعت ظلامه ، وهبت ريح التحقيق على الباطل فحلت تثامه ، فزال الريب عن المبصرين ، وارتفع الشك عن المتدبرين ، ضلت المذاهب الفاسدات وسطعت انوار الآيات، وكشفت البينات الواضحات عن الآراءالفاضحات.

والحمد لله المعبود ، وصلواتة على سيدنا محمد افضل مولود ، الذي من تمسك بشريعته الغراء الطاهرة فاز بجنات الخلود ، ومن خالفها ورد ظاهرها إلى باطنها اورد نفسه : (النَّارَ و بِنْسَ الْوِرْدُ المورُودُ (١) وعلى وصيه على بن ابى طالب باب

<sup>(</sup>۱) هو د ۹۸

مدينة العلم وعلى الأئمة من اولاده الهادين الى الفجاة فى اليوم الموعود ولله الغائل :

أعددتُ للموت والاهوال يوم غد حبَّ البتولِ وحبُّ المصطفى وعلى والقول بالعدل والتوحيه والازل ولا أكذَّب بالنَّنزيل والرســل ولا بأن التقي قول مبلا عمـل بذاك محكم قول الله يشهد لي فريضة ليس بالتبحيث والجدل وقول زيد وقول السادة الأول الرجح الغُرُّ والقوَّالةُ الفعــــــل سواهم من حروری ومعتزل فى الدين عن كل رأى أنكد خطل لم وتقديمهم في القول والعمل في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل يرجو التخلص من زيغ ومن زلل ومن اذاشاء بعــــد الموت يحيينا يا رب فاغفر لعبد كان كاتبـــه يا قارئ الخط الخط قل بالله آمينا

وحب است باظهم والمؤسين معا ولا أقول بتشبيب ولا قدر والوعد عندى يقين والوعيد ممآ ثم الامامة من ديني ومعتقب لي وعمدتى مذهب الهادى وشيعتسه ومن زكا ونمي من آل فاطمة لا أنتهى في اعتقادٍ لي الى احـــد ومن طوائف شثى احـــدثوا بدعاً حسبي بامر رسول الله في تبعي وكيف أبغى بهم من غيرهم بدلاً وهم سفائن من يبغى النجاة ومن تم الكتاب بحميد الله بارينا

والمسؤول بمن وقف عليه من الاخوان، أولى الفهم والبيان ، المشاركة باصلاح ما يجده من خلل ، وتقويم ما يعثر عليه من زلل ، فإن السكتاب الذي : ( لا يأتيه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيد (١) 

<sup>(</sup>١) فصلت أو السجدة ٢٤

مع انه وقع تأليفه وكتابته وجمعه وتصنيفه في حال الارتجال وفي سرعة الارتحال والله القائل:

صلى الآله على ابن آمنة الذى جاءت به سبط البنان كريما يا ايها الراجون منه شفاعة صادا عليه وسلموا تسليما

تم الكتاب بحمد الله العزيز الوهاب يوم الخميس لاربع وعشه ين من شهر شوال من شهور سنة سبع وسبعائة غفر الله لكاتبه وقارئه ومالكه والمسلمين اجمعين آمين.

#### تصويبات

٨/٥ : وتأويلهم و ١٧/١٤ : ويقولون و ١٨/٥ : اتقوا و ٣/١٩ : والشياطين و١٨/٥؛ بالباطن و١٩/٠٠: أني و١٨/١٠: أني و١٩/١٧ الموتى، باذني و١٩/١٠: جئتهم و ١٩/١٩: الفسلك و ٢٠/٢٠: انى و ٢٢/٢٧: الاجسساد و ٣٣/٣ : هولانى و۲۶/ ۱۰ : نذرت و۲۷/ ۸ : من كتابه و۲۸/ ۱۰ : الوجوه و۲۹/ ۳ : والی محمدآ و ١٩/٣١ : دعاتهم ، الاقطار و٣٣/٥ : جهال النساك و ٤٠ /١ : ذلك بامر نا وه ٤/٥: ثم ان الافلاك و ١٧/٤٧: الله و ١٤/٤٠: الله و٥٥/٤: فقد و٥٥/٣: بالسكوت و٥٩/٠٠ : او يذبح و٦٠/٦٠ : النقيب و٦٠/٥٠ واقواله و٦٠/٣ : ديناً و ۱۸/۸: النابان و ۲۱/۱۷: اذا و ۲۲/۹: ولاتقتاوا و ۲۶/۱۰: مشبهاً و٣٦/٥:شئتاو٣٣/٦٩:كانهاو٤٦/٢١الأمانة ،الجبالو٤٦/٣٧:انه وع٦/٧٧ : الانسان وه٦/١٢ : واتقوا وه٦/٨٨ : لنريه و٧٧/٠٠: والاتماء و٨٨/٧٠ : وبامره و٣٧/٠٠: المعانى و٥٥/٧: المخالف و٧٩/١٠ : التصوف و٧٩/١١ : لانهم و ۲۷/۰۲: به و۸۷/۹: پرجع د۸۷/۱۱: لانه و ۱۷/۸۰ : يوردونه و ۲/۸۲ : وعرفانه و١٤/٨٣ : ورجليه و١٤/٨٣ : والنهار و٤٨/٣: بجاحدو ٩٣ /٧: استعبدهم و ۹۳ / ۹۳ : واحسندة و ۱۸ / ۹٤ : رباعیته ١١/٩٦ : يجوعهم

#### تنبيـــه

فى صفحة ١٩ و ٦٤ وغيرهما من الصفحات تسليخ مطبعى أدى إلى سقوط بعض النقط وبتر بعض الأحرف من الكلمات فأثبتنا البعض منها فى هذا الجدول وتركنا الباق إلى فطنة القارى الكريم والله سبحانه وتعالى الموفق لمافيه الحير والصواب.

فهارس السكتاب

#### فهرس الموضوعات الهامة

صفيجة

مشتملات تقديم مولانا العلامة المحقق الكبير صاحب الفضيلة الشيخ محد زاهد الكوثرى للكتاب - ياني مذهب الباطنية - الجمعيات السرية لخصوم الإسلام وخطرها على المسلمين - فأن الباطنية للحياولة دون انتشار الاسلام - وجوب السهر الدائم على مداخل الفساد في كيان الاسلام

نشاط الجمعيات السرية الباطنية بعد أن قضى بطل الاسلام صلاح الدين الأيوبى على دولة العبيديين « الباطنية » التى تأسست فى القيروان واستولت على مصر ــ تأسيس الاسماعيلية «الباطنية» لجامعات علمية فى الهند لتخريج دعاة يبعثونهم إلى شتى البلدان ـ نشر بعض أساتذة الجامعة المجرية لكتب الاسماعيلية باسم البحث العلمى ــ اهتام زعيم الاسماعيلية بشئون الأزهر ومفاوضاته مع شيخه الأسبق

ماذا فى تقرير البعثة الأزهرية التي ذهبت إلى الهند فى عام ١٤٥٦ هـ - إمعهد البحوث الإسلامية - قول البعثة أن طائفة من شباب الإسماعلية يبحثون عن حقيقة الإسلام ؟ !!

تفاني البهرة و الاسماعيلية ، في محراب الأزهر القديم - بيان أن الباطنية و الفاطميين ، لا يمتون إلى بيت النبوة بنسب ولا سبب - عدم صلتهم بالاسلام \_ العلماء الذين ردوا على الباطنية - رؤية قطعة جيدة من كتاب ابن رزام في الرد على الباطنية \_ كشف علماء أصول الدين الستار عن وجوه أغراض الباطنية وأسماء كتهم

ظفر بعض المستشرقين بالقسم الحاص بالباطنية من كتاب وقواعد عقائد آل محمد » هذا ، في مكتبة الملك الشهيد يحيى حميد الدين ملك اليمن ودّ الفخر أبي محمد عمّان بن عبد الله بن الحسين العراق من رجال القرن السادس على الباطنية وجود هذا الرد في مكاتب استامبول وطرف الأستاذ

A--

العزاوى ببغداد - نشاط الإسماعيلية بطبع الكتب التي تدعوا إلى مذهبهم في القاهرة والهند - ضرورة نشر الكتب البينة لحقيقة مذهبهم للرد على عليهم وتحذير العالم الإسلامى - ضرورة وجوب الموالاة للرد على الاسماعيلية « الباطنية »

### متن الكتاب

مقدمة المؤلف - ذكر طرف من مذهب الغلاة والمفوضة - قوله بان الإمامية دهليز الباطنية - افتراق الغلاة إلى ثلاث فرق - افتراق الفرقة الثانية من الغلاة إلى فرق - قول فرقة منهمأن الله احتجب بالأعمة - قول فرقة أخرى أن الله سبحانه وتعالى ظهر على الأعمة - قول بعضهم أن عليا هو الله وأن محمداً صلى الله عليه وسلم كان رسولا لعلى - قول الغرابية أن عليا ليس بإله ولكنه رسول الله فغلط جبريل بالرسالة واعطاه الحمد - اعتقادا لأكثرية من فرق الغلاة بالتناسخ - رواية صاحب كتاب (النقية والمتقى» عن قول الصادق إلى أبى الحطاب الحائك صاحب كتاب (النقية والمتقى» عن قول الصادق إلى أبى الحطاب الحائك الحائك وأصحابه وإبادتهم

14-11

14

السكلام في مذهب الباطنية على وجه الإجمال

ابتداء وضع مذهب الباطنية آخردعاة الباطنية ادعاء الذين وضعوا مذهب الباطنية التشيع لآل البيت ومذهب الامامية سه حقيقة عقائد الباطنية سظهور ميمون القداح بالكوفة وضعه لكل آية من كتاب الله ولكل حديث من أحاديث رسول الله صلي الله عليه وسلم تمسيراً وتأويلا قوله عن جميع المفروضات والمسنونات الواردة في الشرع انها رموز وإشارات سه اخفائه لعقيدته باظهار التشيع لعلي بن أبي طالب رضى الله عنه سه تدينه بالله يانة المهودية وظهوره بمظهر المسلم سحرصة علي هدم شريعة الاسلام لما في المهود من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم

14

ألقاب الباطنية العشرة

12

حيل الباطنية — قولهم فى النبوات كقول الفلاسفة — انكارهم الوحى ، والمعجزات وقولهم الهارموز واشارات تفسيرهم لثعبان موسى والملائكة ، والمعجزات وقولهم الهارموز واشارات تفسيرهم لثعبان موسى انكارهم أن عيسى عليه السلام ولد من غير أب — قولهم في القرآن الكريم أنه من كلام محمد صلى الله عليه وسلم — تفسيرهم لنبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ولطاوع الشمس من المغرب — تأويلهم لكافة المعجزات — قولهم أنه لابدلكل عصر من امام معصوم — قولهم أن مدة شريعة كل نبى سبعة أعمار — قولهم بانتها ، دور نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بجعفر بن محمد — انكارهم القيامة ، والبعث ، والنشور ، والجنة ، والنار ، — تأويلهم القيام والمعاد — قولهم بأن جسم الانسان مركب من الاخلاط الأربعة — انحلال الجسم ومصير الأخلاط الأربعة — مركب من الاخلاط الأربعة — انحلال الجسم ومصير الأخلاط الأربعة — مصير النفوس التي لم تتبع الأمّة المعصومين — تأويلهم لقوله تعالى : « ارجعى إلى ربك راضية مرضية » قولهم عن مصير النفوس التي لم تتبع الأمّة المعصومين — تأويلهم لقوله تعالى : « الرجعى إلى ربك راضية مرضية » قولهم عن مصير النفوس التي لم تتبع الأمّة المعصومين — تأويلهم لقوله تعالى : « الرجعى إلى ربك راضية مرضية » قولهم عن مصير النفوس التي لم تتبع الأمّة المعصومين — تأويلهم لقوله تعالى :

31--71

اعتقادالباطنية بان العالم ليس له نهاية وان الانسان من نفطة والنفطة من الانسان لا تنصره ابد الدهر - قولهم بان للشرائع باطنا لا يعرفه إلاالامام وان ماروى عن الحشر والنشر أمثلة ورموز - تأويلهم للغسل والجاع ، والزنا ، والطهارة ، والصلاة ، والزكاة ، والحج - قولهم عن الصلاة انها فرضت في كل سنة مرة

17

تأويلهم للمعاد وجهتم -- تأويلهم للآيات القرآنية الواردة في انهار الجنة والمعجزات

**41-1** 

قولهم ان الميس وآدم عبارة عن أبى بكر وعلى وان ياجوج ومأجوج هم أهل الظاهر ـــ قولهم بان لـكل ظاهر باطن ــ رد أحد الزيدية على الاسماعيلي الذي طعن بالمذهب الزيدي

**77---71** 

| 44           | ترتيب ﴿ الاسماعيلية والباطنية ﴾ الاستدراج إلى دعوتهم               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
|              | قول دعاتهم لن يقبل الدخول في مذهبهم قرب قربانا إلى الامام ليحط     |
|              | نك الصلاة وغيرها من الفرائض على درجات ــ قولهم له اسأل عن          |
|              | لخر والميسر ، والصيام . تأويلهم لآيات القرآن الكريم _ إباحتهم      |
|              | ن يدخل في مذهبهم شرب الخر ، ولعب البسر ، - تأويلهم لعني            |
| 70-74        | لطهارة والجنابة ولقوله تعالى « وإن كنتم جنباً فاطهروا »            |
|              | تأوياهم لمعنى الجنة وسبب تسميتها ودخولها - ذكرما يسمونه بالمشهد    |
|              | لأعظم ومافيه من منكرات تقشعرمنها الأبدان - اعتقادهم بأعمتهم أنهم   |
| 77-77        | ننزلة الله سبحانه وتعالى ــ شعوذة أولئك الأئمة بابتزاز أموال الناس |
| 77           | دخول دعاة الباطنية علي كل فرقة وأهل ديانة من جهتها                 |
|              | أخذهم العهود والمواثيق على من يدعونه لاعتناق مذهبهم . آفات         |
| <b>*· *Y</b> | ذهب الباطنية ــــ الآفة الأولى ـــ الآفة الثانية                   |
| ۳.           | الكلام في مذهب الباطنية على سبيل التفصيل وترتيبه على سبعة فصول     |
|              | الموضع الأول: في بيان السبب الذي اقتضى حدوث مذهبهم                 |
|              | ووقت ابتدائه ــ حدوثه بعد مائتي سنة من الهجرة                      |
|              | النبوية يشهد بانه بدعة ـــ العرض من وضع هذا                        |
|              | المذهب هو اظهار المجوسية والقول بالطبائع وقدم                      |
| 41           | العالم وجحد الصائع                                                 |
| 44           | المنتدبون للدعاء إلى حيلهم                                         |
| 34           | الموضع الثاني : في بيان ألقاب الباطنية وهي خمسة عشر لقبا           |
| **           | سبب تلقيهم « بالباطنية »                                           |
| 44           | سبب تلقيهم بالقرامطة وقرمطية                                       |
| 37-07        | مبب تلقيهم بالسبعية - رد المؤلف عليهم                              |
|              | سبب تقليبهم بالاسماعيليةقول الفرقة الأولى من                       |

الاسماعيلية ، قول الفرقة الثانية الذين يسمون بالمباركة - افتراق المباركة إلى فرقتين قول المباركية أن محمد بن اسماعيل حي لم يمت ولاعوت - قول البلخي أن جماعة من الخطابية دخاوا في الماركة 47-40 سبب تلقيهم بالتعليمية 44 سبب تلقيهم بالاباحية 44 سبب تلقيهم بالملاحدة 47 ميب تلقيهم بالزنادقة سبب تلقيهم بالمزدكة سبب تلقيهم بالباكية \_ بيان ليلة الافاضة سبب تلقيهم بالخرمية والخرمدينية ٣V سبب تلقيهم بالمحمرة 44

الموضع الثالث : في ذكر حيلهم التي عولوا عليها في الدعاء

إلى مذهبهم الله

الحيلة الأولى الرزق والتفرس: تقسيمهم للحيلة الأولى إلى ثلاثة حالات: الأولى: أن يتقى الداعى الفاء البدر فى الأرض السبخة. الثانية: أن يكون الداعى قوى الحدث ذكى الحاطر فى تغيير الظواهر الثالثة: أن لا يدعو كل أحد إلى مسلك واحد الحيلة الثانية التأنيس: وهى أن يظهر الداعي المدعو بلسانه وفعله ما يميل إليه المدعو ويألفه. الحيلة الثالثة التشكيك: وهى القاء الداعى على المدعو أسئلة عن معانى الآيات المتشابة فى القرآن.

(4-0)

صفيحة

1-13

الحيلة الرابعة التعليق : وهي تعليق قلب المدعو بالأسئلة التي أدخلت عليه الشك .

الحيلة الحامسة الربط: وهى أخذ العهود والمواثيق على المدعو — صورة كتاب العهد الذي يأخذونه على المدعو

الحيلة السادسة التدليس: وهي أن يظهر الداعي امام المدعو تعظيم ظاهرالشرع والقول بان الامام المستور هومن العثرة النبوية .

الحيلة السابعة التأسيس: وهي قولهم أن الظاهر قشر والباطن لب .

الحيلة الثامنة الخلع: وهى قولهم أن فائدة علم الظاهرما اودع فى علم الباطن - تفسير هم لقوله تعالى ويضع عنهم أصرهم ... الآية »

الحيلة التــاسعة الانسلاخ : وهي اباحة جميع المخطورات الشرعية لمن يعتنق شريعتهم الفاسدة ٢١ـــ٣١

الموضع الرابع: في ذكر طرف من عقائدهم

قولهم فى العالمأنه قديم -كيف يخلق الانسان - انكارهم لتا ثير الله سبحانه وتعالى فى خلق الانسان - رد تا ثير الكواكب في خلق الانسان - رد

المؤلف عليهم ومناقشته لهم عليهم ومناقشته لهم

قول الباطنية بوجود إلهين ـــ رد المؤلف عليهم ٧٤ــ٥٩ قولهم في معاد غير المؤمن

## الموضع الخامس: في ذكر طرف من تأو يلاتهم الباطلة وهو على

أربعة أقسام ٢٥

القسم الأول: في تأويلهم لحروف كلتي الشهادة القسم الثاني: في تأويلهم للعبادات من الصاوات وغيرها .

القسم الثالث: في تأويلهم للمحرمات الشرعية. في كرنكت من تأويلهم للآيات القرآنية والأحاديث النبوية

القسم الرابع: في ابطال الباطن الذي ذهبوا إليه ٧٥-٥٣ تأويلهم لكامتى الشهادة \_ قول صاحب كتاب وتأويل الشريعة » لا إله إلا الله مركبة من ثلاثة أحرف

قول صاحب كتاب «الرضاع» فى معنى لا إله إلا الله هم تأويلهم أحرف : لا. دليل على اله اعلى . إله. دليل على الحجة . إلا. دليل على الإمام. ولفظ الجلالة : الله .

دليل على الأساس ــ تأويلهم كلمة الشهادة على أوجه كثيرة ولل على مذهب إحالة المؤلف لمن أراد زيادة الاطلاع على مذهب

الباطنية على كتاب «الحسام البتار» للفقيه حميد المحلى ٥٥ تأويل الباطنية ، للبسملة ، والمسجد الحرام ، والكعبة ـ تأويلهم آداب الوضوء - المسواك ، بيت الحلاء ، الماء ، تقديم الرجل اليسرى ، تقديم الرجل البينى، الاستنجاء بثلاثة أحجار ، المضمضة ، الاستنشاق ، قولهم في غسل الوجه

تأويلهم للصلاة: المحراب، التكبير، الركوع، السحود، التشهد الأول، التشهد الثانى، التسليم \_ قول صاحب كتاب « تأويل الشريعة » عن معنى الصاوات الحس

AO

مفحة

تأؤيلهم للصوم 09 تأويلهم للزكاة بأنها بث العلوم لأهل مذهبهم 09 تأويلهم للحج 09 تأويلهم لمناسك الحج والعمرة ٦. تأويلهم لقوله تعالى : «حرمت عليكم الميتة والدم الآية » رد المؤلف عليهم واحتجاجه بقوله تعالى لا حرمت عليكم أمناتكم وبناتكم» · 7-17 تأويلهم لكثير من الآيات القرآنية الشريفة 17-71 تأويلهم للاحاديث النبوية الشريفة YY تأويلهم لحروف المعجم YI-TY رد المؤلف على تأويلهم للحروف الهجائية ، وللعبادات، معارضته لهم على كل ماتاً ولوه عن الأعداد رد المؤلف على ما قالوه في الوضوء والصلاة 14-3Y الفرق بين التأويل الصحيح والتأويل الفاسد YY-Y0 عدم وجود دلالة في العقل على عصمة من يدعو نه إماماً رد المؤلف على قولهم لم كانت الصلاة الواجبة أربعاً ولم تكن خمسا أو ستآ A . - V4 تأو الات الماطنة لعدد ركعات الصلاة وأوقاتها ــ رد المؤلف عليهم A0-AY الموضع السادس: في بيان مايدل على كفر الباطنية وهو على أوجه الوجه الأول : العلم الضروري 71 الوجه الثانى : إجماع الأمة على كفرهم 17 الوجه الثالث : عقيدتهم الزائفة في الله ، وصفاته ، وأسائه ـــ اعتقادهم فىالعالمأنه قديم ــ قولهم فياقه تَعَالَى بأنه لا يُوصف بنفي ولاإثبات \_ قولهم بإلهين وهما السابق والتالي AV-AN

الوجه الرابع: اعتقادهم في الملائكة على غير وجه الشرع AY الوجه الحامس : اعتقادهم فيالأنبياء والرسل على غيروجه الشرع \_ مناقشة بين الطبري الزيدي وبين أحد القر امطة \_ جواب الهادي عليه السلام لمن سأله عن كيفية أخذ جبريل عليه السلام الوحي من الله AA الوجه السادس: قول أبي طاهر الجنابي ان الذي ضل الأمم ثلاثة: راع، وطبيب ، وجمال يقصد موسى، وعيسى، ومحمد عليهم السلام قولهم بان كتب إلله المنزلة هي من كلام الأنساء وليست من كلام الله تعالى 41- 4. الوجه السابع : اعتقادهم في أتمتهم على خلاف مقتضى الشرع والعقل ٩٢ الوجه الثامن : اعتقادهم في المعاد والقيامة خلاف الوجه الذي يعتقده المسامون 94 الوجه التاسع: اعتقادهم في العالمأنه قديم بمعنى أنه لاابتداء لوجوده ٩٣ الوجه العاشر : اعتقادهم في حصول الإنسان وأنه بحصل بتأثير الكواك السعة 98 الوجه الحادي عشر : اعتقادهم أن لكل ظاهر باطناً 92 الوجه الثاني عشر: في أفوالهم الكفرية وأشعارهم الردية 90 الوجه الثالث عشر: في غفران نائب الإمام لمن ارتك ذنباً من الباطنية الإسماعيلية بقوله له قد غفرت لك 49- 41 الوجه الرابع عشر : في أخذهم العهد والمواثيق والإيمان الغلاظ على الداخل في مذههم والمستجيب لدعوتهم 1-1- 99 الوجه الخامس عشر: فسق الباطنية في ليلة الافاضة ... قصة المرأة التى جذت ذوائهاواستنجدت بالمتوكل على الله الإمام أحمد من سلمان 1.4 الوجهالسادس عشر : فهانقل عن أبي سعيدالجنابي وولده أبي طاهر من ترك شرائم الاسلام ... سفك دماء حجاج بيت الله

| صفحة    |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
|         | الحرام وقلع الحجر الأسود من الكعبة المشرفة                         |
| 1-4-1-4 | والدهاب به إلى الاحساء                                             |
| 1.5     | الوجهالسابع عشر: في الأحاديث الدالة على كفر الباطنية (الاسماعيلية) |
| ۱٠٤     | الوجه الثامن عشر : في الدلالة على أنهم من المنافقين                |
| 3.1     | الوجه التاسع عشر : تفكيرهم للأئمة من أهل البيت                     |
| 1.0     | الوجه العشرون : في تفكيرهم الأمة المسلمة بأجمعها                   |
| 114-1-4 | تلبيسات الباطنية — الطرق المؤدية لمعرفة مذهبهم                     |
|         |                                                                    |
| 114     | الموضع السابع: في بيان حكم مقتضي الشرع في حقهم                     |
| 311     | وجوب قتل الاحماعيلة ﴿ الباطنية ﴾                                   |
| 110     | حكم ميراثهم                                                        |
| 117     | شحويم منا كحتهم                                                    |
| 117     | تحريم موالاتهم ـ تحريم دفن موتاهم فى مقابر المسلمين                |
| 114     | تحريم اكل ذبائحهم — اطفالهم في حكم الشرع                           |
| 119     | خاتمة المؤلف للكتاب                                                |

# فهرس الآيات القرآنية الشريفة

| رقم الآية | رقم الصفحة  | رقم السورة | رقم الآية  | رقم الصفحة | رقم السورة |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Y0Y       | 1.0         |            | ﴿ البقرة ﴾ |            | . 4        |
| 154       | 1+4         |            | 14         | \٤         |            |
| 414       | 114         |            | ٥٧         | 10         |            |
| 771       | 717         |            | YOA        | "))        |            |
| Œ         | « آل عمران  | ₩          | 24         | 14         |            |
| ٤٦        | 19          |            | ٥٧         | 14         |            |
| ٤٩        | <b>D</b> )) |            | 7.         | •          |            |
| \AY       | ٤١          |            | 79         | 71         |            |
| 1         | 77          |            | 119        | 74         |            |
| 09        | ٧٠          |            | 170        | 3.7        |            |
| 147       | ٨٠          |            | 107        | 77         |            |
| )) D D    | 1           |            | 109        | ٤١         | -1         |
| 177       | 117         |            | 174        | ٤٧         |            |
| 44        | 117         | 1          | 770        | >          |            |
|           |             |            | 1.7        | 77         |            |
|           | « النساء »  | ٤          | 40         | dh         |            |
| 70        | \Y          |            | ١          | 77         |            |
| 44        | 77          |            | Yev        | ))         |            |
| ٥١        | )) >>       |            | 111        | <b>Y</b> \ |            |
| ١.        | ٧.          |            | 74         | ۸۰         |            |
| 178       | <b>Y</b> \  |            | 747        | A٤         |            |
| 74        | 74          |            | 104        | 1          |            |

| رقم الآية | رقم السورة رقم الصفحة | رقم الآية | رقم الصفحة                  | رقم السورة |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| 104       | ۱۸ ′ .                | 120       | . 1.2                       |            |
| ٦٤        | ۲٠                    | ١٠٨       | 117                         |            |
| ١٠٧       | ))                    |           | « المائدة »                 | ٥          |
| 144       | »                     | 11.       | 14                          |            |
| 17.       | ))                    | ۹.        | 44                          |            |
| 44        | 71                    | 41        | ))                          |            |
| 107       | 74                    | 44        | 4.5                         |            |
| 44        | 45                    | 1         | Y0                          |            |
| •         | 70                    |           | 27                          |            |
| 147       | 44                    | ٣         | 7.1                         |            |
| 107       | 28                    | ٩.        | 77                          |            |
| ۸۸/       | <b>£9</b>             | 0         | 44                          |            |
| 19        | 44                    | 74        | 1.4                         |            |
| 44        | ۸٠                    | 0\        | 114                         |            |
| ١٨٨       | 9.4                   |           | و الانعام »                 | *          |
| 44        | 47                    | 17.       | ۲١                          |            |
|           | ٩ ﴿ التوبة ﴾          | 101       | 77                          |            |
| 44        | 14                    | >>        | Yo                          |            |
| >         | 74                    | 14.       | ٨٠                          |            |
| 1.4       | 09                    | ٧٠        | 44                          |            |
| ١٠٤       | 44                    | 124       | ١٠٨                         |            |
| 42        | 1.1                   | 171       |                             |            |
| 70        | 1/4                   | •         | <ul><li>« الأعراف</li></ul> | ٧          |
| ٥         | 118                   | 1.4       | 10                          |            |
| ٨٤        | \ \Y                  | 17.       | >>                          |            |

| رقم الآية | رقم الصفحة   | رقم السورة | رقم الآية | رقم الصفحة | وقم السورة |
|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|
|           | و الكرف ،    | 14         |           | (يونس)     | ١٠         |
| 48        | ۲١           |            | 45        | ٤٦         |            |
| 11.       | 74           |            | ۳.        | 70         |            |
| ٥         | 77           |            | 17        | 1-7        |            |
| D         | 99           |            |           | « هود »    | 11         |
| 1.8       | 111          |            | ı         | 14.        | • •        |
| ١٠٧       | 1-7          |            | \/\       |            | ١٤         |
|           | ( مریم ))    | 19         |           | وابراهم »  | 14         |
| 77        | 7 £          |            |           | 74         |            |
| ۱۷        | ٨٨           |            | 77        | ))         |            |
|           | «طبه»        | ٧+         | ٤٨        | 40         |            |
| ١٨        | ۲٠           | 1 *        |           | و الحجر »  | 10         |
| ٨٠        |              |            | ٩٩        | 48         |            |
|           | 1•1          |            |           | « النحل »  | 17         |
| 1 1 -     | «الأنبياء»   | 71         | 77        | ٦٢         |            |
| ٦٩        | ۲٠           |            | ٨,        | ٦٥         |            |
| •         | )            | ļ          | ۹.        | 44         |            |
| 47        | ٧١           | 1          | 1.0       | 1.4        |            |
|           | 40           |            |           | «الأسراء»  | ۱Y         |
| ۱۰۸       | 77           |            | ٧١        | ٥٠         |            |
| 14        | ٧١           |            | ٧.        | 75         |            |
|           | « المؤمنون » | 44         | 1         | 70         |            |
| 17        | ٤٦           | •          | 44        | Yo         |            |
| 14        | D            |            | mh.       | į <b>D</b> |            |
| 18        | <b>3</b>     |            | 78        | ٨٥         |            |
| ۲٠        | 74           |            | A\        | . »        |            |
| ٧١        | 44           | ,          | ٨o        | ۸۹         |            |
|           |              |            |           |            |            |

| رقم الآية | رقم الصفحة    | رقم السوره | رقمالآية    | رقم الصفحة          | رقم السورة |
|-----------|---------------|------------|-------------|---------------------|------------|
|           | « القصص)      | 47         |             | « النــور »         | 7 £        |
| 41        | ٧.            |            | 71          | Yo                  |            |
|           | «العنكبوت»    | 79         | 40          | 48                  |            |
| ١٤        | ٧.            |            | ٤٠          | YY                  |            |
| 10        | <i>,</i><br>» |            | 44          | ٨٥                  |            |
| ٣٩        | ٦٤            |            | ٤٠          | ١٠٧                 |            |
|           | 77            |            | 44          | 11+                 |            |
| 1         |               |            |             | « الفرقا <b>ن</b> » | 70         |
| 20        | ۸۱            |            | ٨٥          | 74                  |            |
|           | « الروم »     | ۳.         | 74          | 49                  |            |
| ١         | 77            |            | <b>D</b> )) | ٧٦                  |            |
| ٤٠        | 44            |            | 14          | ٨٥                  |            |
|           | « السجدة »    | 44         | 74          | )) <b>)</b>         |            |
| 1         | 77            |            | c           | « الشعراء           | 77         |
|           | « الأحزاب »   | 44         | 44          | \0                  |            |
| ٧٢        | 48            |            | » ×         | ٧٠                  |            |
| ٤٠        | 44            |            | 75          | 33                  |            |
| 47        | 1             |            | 190         | Yo                  |            |
|           | ( سبأ )       | ٣٤         | 74          |                     |            |
|           |               | 1 %        | 197         |                     |            |
| 9 2       | ١٤            |            | 194         |                     |            |
| ١٢        | *1            |            | 192         | ))                  |            |
| 14        | <b>)</b>      |            | \ \         |                     |            |
|           | « فاطر »      | 40         |             | ﴿ الْعَلْ ﴾         | 77         |
| 1.        | 15            |            | 1 2人        | 1 &                 |            |
| 1         | ٨٨            |            | 1.          | ۲٠                  |            |

| رقم الآية  | رقمالصفحة  | رقمالسورة | رقمالآية | رقمالصفحة       | رقم السورة |
|------------|------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| 11         | ٦٢         |           |          | . لا يس »       | prog       |
| 74         | 44         |           | VY       | ٤٦              |            |
| « الرخرف » |            | \$4       | «        | ﴿ الصافات       | **         |
|            | 111        |           | 1.4      | 71              |            |
| « الأحقاف» |            | ٤٦        | ( o )    |                 | ٣٨         |
|            | ٥٨         |           | ٥٠       | \^              |            |
|            | ر محمد ا   | ٤٧        | \^       | ٧١              |            |
|            | \A         | 71        | 44       | ))              |            |
|            | 9.4        |           | ľ        | 119             | •          |
|            |            | 4 4       | (        | ﴿ الزمر         | 44         |
| · ·        | etáll »    | ٤٨        | ٧٣       | \/              |            |
|            | 3.8        |           | ٦.       | 70              |            |
|            | « الحجرات  | ٤٩        | ٧٤       | ۸۰              |            |
| 14         | 1.4        |           | ٣        | 1.7             |            |
|            | (ق)        | ۰۰        | فر ∢     | « المؤمن أو غا  | ٤٠         |
| 44         | 40         |           | 17       | ٦٤              |            |
| 44         | ٧٥         |           | 45       |                 |            |
| c          | و القمر    | ot 🕺      | 17       | 40              |            |
| 0          | \A         |           | ٣        | 44              |            |
| ((         | ﴿ الرحمن   | 00        | ( ÷.     | : فصلت أو السجد | 13 0       |
|            | ٨٨         |           | 70       | **              |            |
|            | ﴿ الواقعة  | ٥٦        | ٦        | 77              |            |
| 44         | <b>71</b>  | ,         | 17       | ٨٠              |            |
|            |            |           |          | 171             |            |
|            | »          |           | (        | « الشوري        | 23         |
| •          | و المجادلة | oK.       | 79       |                 |            |
| 77         | 114        |           | ٤        | ٤٧              |            |

| قم الآية | رقم الصفحة وأ | رقم السورة | رقم الآية  | رقم الصفحة | رقم السورة |
|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|          | « النازعات »  | <b>V</b> 9 |            | و الحشر »  | ٥٩         |
| ٤٠       | 44            |            | 77         | ٤٧         |            |
| ٤١       | ))            |            |            | و القلم    | ۸۶         |
|          | « التـكوير »  | ۸۱         | ١          | ٤٧         |            |
| 14       | 10            |            | ۲۸         | 7+1        |            |
| ))       | ٤A            |            |            | « الحاقة » | 74         |
| 19       | 41            |            | ٤٠         | 10         |            |
|          | « البروج »    | Ao         | <b>)</b> » | ٤٨         |            |
| 77       | ٤٧            |            | <b>)</b> » | 41         |            |
|          | « الفجر »     | Aq         |            | « نوح »    | ٧١         |
| YA       | 17            |            | 44         | 74         |            |
|          | « الليل »     | 44         |            | والمدثر »  | Yŧ         |
| 14       | Y0            |            | ٤٧         | 4.6        |            |

#### فهرس الاحاديث الشريفة

أمرتأن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا كل صلاة لاتقر أفيها أمالكتاب فهي خداج٧٧ لاتصافحوا أهل الكتاب ... الحديث ١١٨ لا صلاة الا محضور القلب ٧٦ لا ني بعدي ۲۴ لا نكاج إلا بولى ٧٧ لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ١١٨١ لله تسعة وتسعين امما من أحصاها دخل الحنة ٧٧ المضلي مناج ربه ٧٦ من أبغضنا أهل البيت بعثه الله ١٠٤ من حاريني في المرة الأولى ١٠٥ سن سئل عن علم فكتمه الجم ١٠٠٠ هلا شققت عن قلبه ١١٥ والجؤوهم الى مضايق ماعلى يكون في آخر الزمان ١٠٠٠ الحديث 11291.8

الله . . . الحديث ١١٤ و ١١٥ انالله فرض فرائض ففرضها فيحال وخفف في حال وفرض ولايتنا أهل البيت فلا يضيعها في حال من الأحوال ١١٩ بنا أهل البيت بدأ الاسلام وبنا يعود وبنا تختم الدنيا ١١٩ حبب إلى من دنياكم ثلاث . . . الحديث 4. 374 شر الأمور عدثاتها ٣١ الصلاة والصوم واجب ٧٧ الصلاة مغرالجة المؤمئ ٧٩ الصوم جنة ﴾ ا فرس تربطه وسلاح ، وتميل مع أهل بيتي حيث مالوا ١١٩

## فهرس الأعلام

(ب)

بارك الخرى ٣٣ ، ٢٧

البتول [فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه

أبوبكر (رضي الله عنه ] ۲۱ ، ۲۶ ، ۲۲،

1.0 6 VE

أبو بكر بن عياش [ الكوفي المتوفي سنة

17 [174

البلخي ٢٣

(ت)

تيمورلنك ٨

(ث)

عود ۱۲

(ج)

جابر بن عبد الله الأنصاري ١٠٤

الجبت ١٠٥

جبريل [عليه السلام] ١٠ ، ٨٨ ، ٨٩

جعفر الصادق عليه السلام ا ٣٥

حعفر بن أبي طالب الطبار ١٢

جعفر بن محمد ۱۲ ، ۲۹

أبو جعفر [ هو ابن الحجاج ] ٣٣

أبو جعفر الكلابي الرازي ٦

الحاكم [ هو المحسن بن محمد بن كرامة

الزمخشري / ١١٤، ١١٩

الحجاج داعية الري ٣٣

(1)

آدم [عليه السلام] ١٠١٠ ٢١،١٦، ٥٥٠٧٥

14.11.4.47.4.

اراهيم [عليه السلام] ٧١٠٧٠ ، ٧١٠٧ وسلم] ١١٩

ابراهم بن عبدالله [هوابن الحسن بن الحسن بي التركي ١٠٣

ابن على بنأى طالب شهيد باخمراً ١٠٥

ابراهم بن محدالعاوى الكوفي [الشريف]

ابلیس ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۲

احمد = محمد صلى الله عليه وسلم

أحمد بن سلمان : الامامالتوكل [أحدالأُمَّة

الزيدية ١٠٥،١٠٤،١٠٠١

أحمد بن عبد الله بن ميمون ٣٣

ادريس بن عبدالله [مؤسس الدولة الادريسة

بالمغرب الأقصى وإليه تنسب العائلة الحاكمة

الآن ] ه١٠

اسحاق [ عليه السلام ] ١٨

أسعد بن أبي يعفر [هو ابراهم بن محمد بن

يعفر ك

اسفار بن شرویه ۳۳

اساعیل بن ابراهم ۷۱

اسماعيل بن جعفر الصادق ٢٩٠١٣، ٢٥٠٣٤

V14V-18A147

الافشين [حيدر بن كاوس ] ٣٣

أم محمد بن الحنفية ١١٦

شو أمية ٧٧ ، ٥٩ ، ٥٠ ابن الأنف = محمد بن الأنف

(تنبيه) وضعنا علامة = ععني أنظر

(5) ذو القرنين (3) زكرويه المجوسي (صاحب الاحساء) ١٠٣ زهير بن أبي سلمي ١٠٠ زيد بن على (امام الزيدية) ٢٠٥، ٦٦ (س) سام بن نوح عليه السلام ٧٠ أبو سعيد الجنابي ( هو الحسن بن بهرام) 104 697 644 6 18 آبو سفیان ۹۳ سلمان عليه السلام ١٩ سُواع ۲۳ (m) الشافعي ١١٦ الشعراني ( داعية خراسان ) ٣٣ شعون الصفا ٧١ شيث عليه السلام ٧٠ الشطان : الشياطين ١٩ (ورد بكثرة في أكثر صفحات الكتاب ) (w) الصادق ( عليه السلام ) ۲۲ ، ۱۳ ، ۴۲ و ۴۲ صلاح الدين الأيوبي ع الطاغوت ۲۹ ، ۱۰۵ (ورد بكثرة في أكثر صفحات الكتاب ) أبوطالب (عم الرسول صلى الله عليه وسلم ) ٣٦ أبو طالب الأخير ( يحي بن أحمد بن الحسين ابن المؤيد أحد الأُعَة الزيدية ) ١٠٥

ابن حزم الانداسي ٣ أبو الحسن بن زكريا الجرحاني ٦ الحسن بن على بن أبي طالب عليه السلام 11177193 الحسن بن مهران [المسمى بالمقنع] ١٤ الحسين عليه السلام ] ١٠ ، ٢٧ ، ٣٣ ، 29 ( 21 ( 47 الحسين (داعية سحستان) سم أبوالحسين (هو الطبري الزيدي) ۸۹،۸۸ الحسان الأهوازي ٣٣ الحسين العياني (صاحب الحسينية) ٧٦، ١٠٥ الحسين بن على بن القاسم ٢٦ ، ١٠٥ الحسين بن على المروزي ٣٣ أبوالحسين الملطى (مؤلف كتاب التنبه والرد نشرناه بتقديم وتعليق مولانا الكوثري) ٦ حمدان قرمط ۲۳ ، ۲۴ حميد بن أحمد المحلى الماني (الفقيه الشهيد) 119 . 94 . 00 . 80 . 4 أبوحنيفة ١١٥ بنو حنيفة ١١٦ 97 = 1 => حيدر (علي بن أي طالب رضي الله عنه) ١١٩ (خ) أبو الحطاب الحائك ١٢ ان خلدون ه خديجة (زوجالنبي صلىالله عليه وسلم ) ٩٢ (2) الديلمي = محمد بن الحسن الديلمي المؤلف

عمر رضي الله عنه ٢٤ ، ٢٦ ، ٧٤ ، ١٠٥ عيسى عليه السلام ١٠ ، ١٥ ، ١٩ ، ٢٨ ، AY : 01:04:41 . 2 . عيسى بن موسى ( هو ابن محمد بن على العباسي ) ۱۲ عيسى بن موسى ( هو خليفة عبدان ) ٣٣ ( j ) الغزالي ٥٤ ، ١١٤ (ف) فاطمة ( بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ) 14.6119 أبو فراس الحمداني ٦٦ فرعون ١٤ فضل الله الاسترآبادي ٨ (ق) القاسم بن ابراهم [أحدالأتمة الزيدية] 1.0 : 77 ابو القاسم بن زادان الكوفى ١٤ أبو القاسم بن عبد الله الفاطمي القيرواني 73 1 70

القاسم بن على [ العيانى بن عبد الله بن محمد] القاسم بن على [ العيانى بن عبد الله بن محمد] قارون ٦٤ قارون ٦٤ قباذ [ فيروز بن يزد جرد بن بهرام ] ٣٧ القداح = ميمون بن ديصان قدامة بن يزيد النعانى ٣

الطاهر من الحسان العلوي ١٢٠ طاهر سيف الدين ٥ أبوطاهر الجنابي [هوابن أبي سعيد الجنابي المذكور ٢٠٣٠١٤ ١٥٠١٩٠١٠ ١٠٣٠١٠ الطبري الزيدي ( هو أبو الحسين أحمد M ( veno) عاد١٢ ينو العباس ٢٧ ، ٤٩ عبدان [ داعية العراق ] ٢٣ عبد القاهر البغدادي ٦ ابن عبدك الجرجاني ٦ أبوعبد الله النسفي ١٤ عبد الله بن ميمون القداح ٣٣ ، ٤٩ عبد المطلب ( جد الرسول صلى الله عليه 77 (mg عتيق = أبو بكر الصديق رضي الله عنه عثمان رضى الله عنه ٦٦ ، ٧٤ ، ١٠٥

المزَّى ١٠٥ عقيل ( ابن أبى طالب ) ١٩٩ هلى بن الحسين ( زين العابدين ) ٣٦ على بن أبى طالب ( كرم الله وجهه ) ٨ ، ١٠ ، ١٣ ، ١٧ ، ١١ ، ٢٢ ، ٢٤ ،

۱۲۰، ۱۰۳، ۹۸، ۹۲، ۷۹ على بن الفضل اليمانى ۱۳، ۹۸، ۹۸، أبوعلى معلم أسفار الديلسي [داعية جرجان]۳۳

محمد بن الحسن الديلمي ٧ ، ٨ ، ٩ محمد بن رزام الظائي ٣ محمد بن زكريا [ الخارج بالكوفة ] ع محمد بن عبد الله [النفس الزكية ] ٢٦ ، ٠٠٠ محمد بن عبد الله بن الحسين العراقي ٥ محمد بن على [ المعروف بالباقر ] ٢٩ مزدك الثنوى ٣٧ المعتصم ( الخليفة العباسي ) ٣٣ ، ٩٧ المعز لدين الله [ أبو تميم الفاطمي ] ٣٠ اللائكة ٢٨ ، ٨٨ اللاحمي [ مؤلف كتاب التحفة ] وي النصور بالله [هوعبدالله بن حمزة أحد الأئمة الزيدية ٢١٤،١٠٥،١٠٤،١١٤ النصور الىماني [ هوالمسمىبالصناديقي] ١٣ این مهرویه ۲۳ المؤيد بالله عليه السلام ١٠٥ موسى عليه السلام ١٨ ، ٧٠ ، ٨٠ ، ٧٠ 9 . . AY ميكائيل عليه السلام ٨٩ ميمون بن ديصان القداح الاهوازي ١٢،

( U)

27: 77

نسر ۲۲ النسفي [ صاحب كتاب المحصول ] ٨٣

قرمط [اعتبره المؤلف غير حمدان قرمط] مجمد بن أبي بكر وح ٢٩ ، ٢٩ 44.14 (1) 1.0 301 اؤى بن غالب ١٢٠٠ لوط عليه السلام ١٢ ، ٨٨ (6) مأجوج ٢٠١ ماروت ۲۲ المأمون ( اخو عبدان ) ۲۲۳ ابن مالك الحادي الياني [ مؤلف كتاب كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة نشرناه بتقديم وتعليق مولانا الكوثري آ 11-11-4-18:4:4 المبارك علام اسماعيل بن جعفر الصادق ٢٦ التنبي الشاعر ١٢٠ محمد (محمود) (النبي) (رسول الله) صلى الله عليه وسلم ۱۰، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۷، ۱۷، ۱۷ 02 : 29 : 2A : TE : T1 . 79 YE . YY . TY . TT . 09 60 A . 0 Y : 4x :40 : 48 :44:44 :41 :4. 61-761-061-261-64 119 - 110 - 118 - 118 - 1.4 عمد بن أحمد النسفي سه عد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ٢٥ ،

44 . 45 . 41 . 54 . 47

عمد بن الأنف ٤٣ ، ٩٩ ، ١١٠

یی بن الحسین [ الهادی إلی الحق] ۲۳ ، يحي حميد الدين [ امام اليمن الشهيد ] ٧ یحی بن عبد الله ( اخو محمد بن عبد الله النفس الزكية) ١٠٥ الشريف يوسف الحسيني ٨ ، ٤٣ ، ٥٥ 11000001 يوسف النجار ه ٩ يوشع بن نون ٧٠ أبويعقوب السجستاني ٥٥ ،٠٠ يعوق ٦٢ يغوث ٢٢

نشوان الحميري صاحب رسالة[الحورالعين] | ابن ياقوت التركي ١٠٣ 110 عرود ۱۸ نوح عليه السلام ٥٧ ، ٥٨ ، ٧٠ (4) الهادى [ هو مؤسس الدولة الزيدية بالمن فريد بن معاوية ٥٠ ، ٣٣ ، ٧٤ عليه السلام ١٠٥، ٨٩، ٣٠١، ٥٠١ هاروت ۲۲ هامان ع (0) (0)

### فهرس أعلام الباطنية

أحمد بن عبد الله بن ميمون ٣٣ اسفار بن شروبه ۱۳۳۰ اسماعيل بن جعفر ١٣ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٥٣ ، ٥٥ 17 . 13 . . . . . . 14 الأفشين ( حيدر بن كاوس ) ٣٣ ابن الأنف = محمد بن الأنف بابك الخرمي ۲۳، ۲۷ أبو جعفر ( هو ابن الحجاج) ۳۳ الحجاج ( داعية الري ) ٣٣ الحسن بن مهران ( المسمى بالمقنع ) ١٤ الحسان ( داعية سحستان ) ۲۳ الحسان الاهوازي سه الحسان بن على المروزي ٣٣ حمدان قرمط ۳۳ ، ۲۶ أبو الخطاب الحائك ١٢ زكرويه (صاحب الاحساء) ١٠٣ أبو سعيد الجنابي ( هو الحسن بن بهرام ) 44618 الشعراني ( داعية خراسان ) ٣٣ أبو طاهر الجناف ( ابن أبي سعيد المذكور ) 1.4.1.4.99 . 4. . 44 . 18 عبد الله بن ميمون القداح ٣٣ ، ٤٩ عبدان ( داعية العراق ) ٣٣

على بن الفضل الماني ١٣ ، ٧٧ ، ٨٨ أبوعلى (معلم أسفار الدياسي) داعية جرجان٣٣ عيسي بن موسي ( خليفة عبدان ) ٣٣ القاسم بن زادان الكوفي ١٤ أبو القاسم ( هو بن عبيد الله الفاطمي القيرواني ) ٢٤ ، ٥٥ قرمط ۱۳ ، ۲۳ المأمون ( أخو عبدان ) ٣٣ المبارك (غلام اسماعيل بن حقر الصادق) ٣٦ عمد بن اسماعيل بن جعفر ٣٥ ، ٣٩ 94 . 45 . 41 . 29 محمد بن الأنف ٤٣ ، ٩٩ ، ١١٠ محمد بن زكريا ( الخارج بالكوفة ) ١٤ مزدك الثنوي ۲۷ المعز ( لدين الله أبو تميم الفاطمي ) ٥٣ المنصور اليمانى ١٣ ابن مهرویه ۳۳ ميمون بن ديصان القداح الاهوازي ١٧ ، 24 : 44 أبو يعقوب السجستاني ٥٥ ، ٦٠

#### فہرس أسماء الكتب العامة

أصول الدين.

البلاغ الأكبر: لأبي القاسم القيراني . تاريخ أبي شامة

تاريخ ابن كثير

تأويل الشريعة : للمعز الفاطمي وقيل لأبي يعقوب السجستاني

التبصير في الدمن: لأبي الظفر الاسفرايني:

نشره السمد عزت الغطار الحسنيي بتعليق وتقديم مولانا الكوثري

التحفة: الملاحمي

التقية والمتقي

التنبيه: المسعودي

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: لأبي الحسين الملطى، نشره السيد عزت العطار الحسيني بتعليق وتقديم مولانا الكوثري

التهافت بالمغزالي

الجامع في الفقيه : لأبي حاتم بن حمدان الورسناني

الحيد ال أحمد الحلي

الحور العين : انشوان الحميري دعائم الاسلام: القاضي النعان التميمي

الأحكام: للهادي إلى الحق يحي بن الحسين. [ الرضاع في الب اطن : للداعي جعفر بن منصور البمانى .

السفينة الجامعة لأنواع العاوم : للحاكم الزعشري .

شفاء الغليل: للغزالي.

العلم المكتون والسرالمخزون: لأبي يعقوب السحستاني،

الفرق بن الفرق: للبغدادي: نشر والسيد عزت العطار الحسيني بتقديم وتعليق مولانا الكو ثرى .

الفرق المتفرقة بين أهل الزينم والزندقة : لمثان بن عبد الله بن الحسين العراقي الفصل : لابن حزم الأندلسي .

كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة: لحمد بن مالك الجادي الماني: نشره السد عزت العطار الحسيني بتعلىق وتقديم مؤلانا الكوثري .

كشف الحجب والأستار : للكنتورى المبتدا والمنتهى : لاراهم بن الحسين الحامدي الداعي اليماني .

الحسام البتار لمذاهب القرامطة الكفار: ﴿ المحصول : الآبي عبد الله النسفى وقيل الحيد الدين أحمد بن عبد الله الكرماني مسائل الرازي .

يقظة المافل أو موقظ العافل.

# فهرس الكتب المنسوبة الى الباطنية

العلم المكنون والسرالخزون: لأبي يعقوب السجستاني كشف الحجب والأستار: للمكنتوري المبتدا والمنتهى: لابراهيم بن الحيسين الحامدي الداعي اليماني المحصول: لأبي عبدالله النسفي أو لحميدالدين أحمد بن عبد الله المكرماني يقظة الغافل أو موقظ الغافل

البلاغ الأكبر: لأبى القاسم القيروانى العلم المكنو تأويل الشريعة للمعز الفاطمى أو لأبى السجستانى يعقوب السجستانى المتقية والمنقي الجامع فى الفقه بالأبى حاتم بن حمدان الحامدى الد الورسنانى المصول: لأبى عاتم الاسلام: للقاضي النعان التميمى المحصول: لأبارضاع فى الباطن: للداعي جعفر بن منصور المحمد بن عبد المحانى ا



#### فهرس الفرق والطوائف

أهل التنجيم ١٣ ، ٩٤ (û) الثنويه [ ثنوی] ۱۳ ، ۲۸ ، ۳۳ ، ۲۷ ، 13 . 63 . VA  $(\tau)$ الجاهلة ١١٣ الحرورية (حروري) ١٢١ الحروفية ( هم أتباع فضل الله الاسترآبادى المقتول في عهد تيمورلنك ) ٨ الحسنة (فرقة من زيدية المن تنتظر رجوع الحسين بن القاسم العياني الذي قتل سنة 100 ( 2.2 الخرمدينية ١٤ ، ٣٤ ، ٣٧ الخرمة ١٤، ١٤، ٢٧ الخطاسة ١٢ ، ٢٦ (5) الرافضة (الروافض) ۱۱۲، ۱۰۶،۳۱، ۱۱۲، (6) الزنادقة ، الزندقة ، زنديق ٢٤ ، ٣٧ 110:112 الزيدية ، زيدي ۲۲ ، ۹۹ ، ۱۱۱ (w) السبعية ١٤ ، ٢٤ ، ٨٣

(۱) الاباحية (أهل الاباحة) عم، ٢٨ ٥ ٢٧ اخوان الصفام 17:00:00/1:40/1:40/1 111 - 311 اسماعيلية زماننا ٣٦ الامامية : الامامية الاثنى عشرية ٧ ، ١٠، 1.2 : 14 ( · · ) المالكية ورو على الباطنية ٣ ، ١٠ ٥ ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٣ ، ١٤ ، 47. P3 > 70 : 00' AP. Y . I' 114 - 114 - 117 - 117 البراهمة ١٩٩٨ المرةح المهرة الداودية ٥ الهرة السلمانية ٥ أهل البت ٢٥ (ت) أهل التشبيه ١٢١ أهل التشيع ٧٧ أهل التصوف = المتصوفة التعليمية ع١ ، ٤٣

اهل الكتاب ١١٨ الكبسانة١ ( ) المأمونية (قرامطة فارس) ٣٣ المامونية (ماني) ۲۳ الماركة ع٣، ٣٣ المتصوفة (اهلالتصوف) ۲۰۸، ۷۶، ۱۰۸ الطبائميون ( الطبع) ١٤ ، ٣٣ ، ٢٨ ، ٣١ الحبوس ١٢ ، ٨٧ ، ٣٧ ، ٢٩ ، ١٠٢ ، 119 (111 (10) 14x ( 48 : 15 and) المرتدون (أهل الردة ) ۱۹۴، ۱۹۴ 114:117:110 المزدكة ٣٤ ، ٣٧ المعتزلة ( معتزلي ) ۱۲۱ السامون أهل الاسلام ٣ ، ٤ ، ٢ ، ١٤ ، ١٤ المفوضة ٧، ١٠٤، ١٠٤ 11K-cc 71 , 34 , pm (0) الناصبة ٢٠٧، ١٠٧ القرامطة (القرمطية) ٤ ، ١٤ ، ١٤ ، ١١ النصاري ١٠ ، ٢٨ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٢٠ ، 114 . 114 . 110 . 111 . 1 . 1

(1)

السوفسطائية (سوفطي) ٧٢ ( 0 ) الشافعية ١١١ الشيعة ٧ ، ١٠ ، ١٣ ، ٢٣ ، ٨٣ ، ١٠٤ شعة الدحال ١٠٥ (00) الصابئون ۱۰۸، ۱۱۱ ( b) 92 6 20 (8) عابدو الأصنام ١٠٦، ١١١، ١١٨، ( ) الغراسة ١٢ 1.8 . 17 . 1 . . V 3 . / ( i الفدائون الحشاشون ٥ الفلاسفة ١٢، ١٣ ، ٨٢ ، ٣٤ ، ٨٠١ 111. 111 (ق) أصحاب القدر ١٧١ 110:41

( ق )

الهادوية (شيعة الهادى إلى الحق وهم زيدية البين ) ٢٣، ١٣٠ البين ) ٢٣، ١٣١ البين ) ٢٣، ١٣٠ البين ) ٢٣، ١٠٠ البين ) ٢٣، ١٠٠ ١١٠ البين ) ٢٣ البين ) ٢٣ البين ) ٢٠ البين ) ٢٠

----

#### فهرس البلدان والأماكن والقبائل

زنجار ه سحستان ۳۳ السندع الشامع،ه،۱۱۱،۳۳۰ه ۱۱۱ شرق أفريقيا ع الصفا ١٠٤ ، ٩٧ ، ٩٠ ، ١٧ افسا صنعاء ٣٤ طورستاء ٣٣ العبيديون ع العراق ٣٣ ، ١١١ العرب ٤٩ ، ٧٥ عرفه ۲۰ عيان ١٠٥ غيل حلاحل ١٠٢ فارس سه الفرات م القاهرة ٩ قلعة الموت ٥٠٥ القيروان ع كراتشي ٥ الكعبة ٥٦ ، ٩٨ ، ١٠٣ الكوفة ١٣ ، ١٤ ، ٢٣ ، ٢٩ ما وراء النهر ١٤ المروة ١٧،٠٣ المساحد ١٠٧

الآستانة ٧ 1.4.18 elm=11 بنو اسرائيل ٢٥ افريقيا ع باخمرا ( بين واسط والكوفة ) ١٠٥ البحرين ١٤ ، ٣٣ البصرة ٣٣ نغداد ۲۳ بومباىه البيت الحرام ١٠٣ الجبال ( عراق العجم ) ٣٣ جيال الديلم ١٠٥ جبل حراز ٥ جرجان ۳۳ جزيرة العرب ١١٨ جلاجل = غيل جلاجل جنوب أفريقياع الحجاز ع بنو حنيفة ١١٦ خراسان ١٤ ، ٣٣ دار الصفا ٣٤ ، ١٤ الديلم ( ديلمان ) ٤ ، ١٠٥ ، ١١٠ الری ۳۳ زمزم ۲۰۳

| المندع، ه ، ۹                 |
|-------------------------------|
| وداعة ۲۰۲                     |
| يام ١٠٢                       |
| یثرپ ۹۷                       |
| بنو يعرب ٩٧                   |
| المحن ع ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲ ، ۲ ، ۱ |

المسجد الأقصى ٢٦ المسجد الحرام ٥٦ مصر ٣٣ ، ١١٠ مكن ١٠٣ بنو هاشم ٩٧ همدان ٩٩

#### فهرس اصطلاحات ورموز الباطنية

البلاع ١١٢ البلاغ السابع ٢٩ التأسيس ١٤ ، ٢٤ التأنيس ١٤ ، ٣٩ التالي ١٤، ١٧ ، ٨٨ ، ٧٧ ، ١٤ ، ١٥١ 10 . 40 . 31 . 11 . 14 . 14 . 1 - A - 4 - 4 AY التدايس ١٤ ، ١٤ التشكيك ١٤ ، ٢٩ التعليق ١٤ ، ٢٩ ، الجارية ٥٥ الجبل ٥٥ الجن ١٩ ، ١٥ ، ٨٨ الجنب ٥٥ الجنة ٥٥ 1 de 00 , 70 , 70 , 70 , 80 , 07 , V - 6 74 6 7A أحجة الله ١٥ الحجيج ١٦ ، ١٥ ، ١٧ الحجيج الاثني عشر ٥٤، ٥٩

حد الألف وه

خاتم الأعمة ٧٥

الحق ٥٥

00 4. 1 72 45 \$1 الأعمة السبعة ٧٠ الأثير ١٥ الأجنحة١١ الأرض ٥٥ الأساس (الأسس) ١٧،٥٤، ٢٤، ١٥٥٥ 70 . 40 . 77 . VF اسرائيل ٥٥ الأصنام ٢٦، ١٠١ آلم ٥٥ 18dy 11 , 13 , 43 ,30 , 70 , 10 , PO : 07 : 77 : AF : AV : 7A الامام المصوم ٧٧ إمام العصر ٥٣ الأمة المنكوسة ٤٨ ، ٧٧ ، ١٠٦ الانسلاخ ٢٤ الأول ٥٥ الياب ٥٥ ، ١٨ ، ١٩ البارىء ٥٥ الله وه البشر ٥٥

ىكرة ٥٥

العالم المنكوس على ، ٧٧ العبده عشيا ٥٥ العقل ١٤ ، ٣٤ ، ٢٨ العقول السبعة ع ع العقول العشرة ٨٦ ، ١٠٧ الملة ١٤ العلة الأولى ٣٤ العلم الحقيق ٢٥ القم ٥٥ القائم ٥٦ القرآن ٥٥ القلم ١٤ ، ٥٥ الكتاب ٥٥ کڻ ٥٥ اللوح ١٤٥٥ المأذون ١٦ ، ١٧ المأذونون ١٦ مادة غيب الغيوب عج مالك الملك ٥٥ المتم ٥٥٠ ١٤ المحراب ٥٥ 00 15 المروة ٦٠ المستفيد ع٠ المستور ۱۰۸

الخالق ٥٥ الخلع ١٤ ٥ ٢٤ الدالة ٥٥ الداعي ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٥ ، ١٨ ، ٢٩ الدعاة ١٦ الذكر ٥٥ ذو العرش ٥٥ ذومصة ٥٥ ء ٩٨ الرب ٥٥ الربط ١٤، ٢٩ الرجل ٥٥ الرزق والتفرس ١٤ ، ٣٨ الرسل ١٦ الزوج ٥٥ السابق ۲۶، ۷۷، ۲۸، ۲۷، ۶۶، 13: 10 100 100 101 10 سعة خلفاء ٥٩ ابن السبيل ٥٥ ستة متمان ٥٦ الساء ٥٥ شاهد آدم ٥٥ الصامت ١٦ 10000 الظاهر ٥٨ عالم الكون والفساد ٥٤، ٤٧ ، ٤١ AY . O.

المسخ ١٤ النجم ٥٥ المعاون ١٦ الندير ٥٥ النطقاء ٢٤ ، 70 المعدوم ۱۰۸ النطقاء السبعة ٥٧ ، ٧٠ المعاول ١٤ المغفرة ٥٥ النفس ١٤ ، ٥٥ ، ٨٧ المقيد ١٤ نقباء بني اسرائيل ٥٦ ٧٠ ، ٦٩ سلكلا يون الملك ٥٥ الملك الأعلى ٨٩ البدهد ٥٥ والله ٥٥ المهدى ۷۱ الوجه ٥٥ المؤمن ٩٩ المران ٥٥ الوصى ١٧٠١٧، ٨٦ الناطق ۱۲ ، ۱۷ ، ۳۵ ، ۵۵ ، ۵۵ ، الوقت ٥٧ الولاية ٢٥ 70 - VO : A0 : 77 : AF : الولى ٥٥ YY . Y. الناقة ٥٥ اليتيم ٥٥



#### تني\_\_\_\_ه

بعد طبع جدول التصويبات وجدنا الاغلاط الآتية فالرجاء اصلاحها كالآتي :
البقـــرة س / ٢٧ آية ٢١٩ يونس س / ٢٠٩ آية ١٨٨
الفرقان س/٨٥ آية ٣٣ الشعراء س/٨٩ آية ٣٣
الشـورى س / ٢٠ آية ٢٩ : تحذف

# فالنه الخالف المناق

#### كلية الناشر:

أحمــدك اللهم مولى النعم، وموفق الهمم، يا من أحاط بكل شيء ولا يحيط به شيء، وأشكرك شكر من توجه إليك خاشعاً خاضعاً متذللا فاصبح من الفائزين، وأصلى وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منبع الحكم وابلغ مبعوث للأمم وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد : فانه بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه تم طبع كتاب و قواعد عقائد آل عد الباطنية » لمحمد بن الحسن الديلمي اليماني من علماء أوائل القرن الثامن الممجري وبأيمام هذا السفر الفيد أكون قد أيمت بتوفيقالله تعالى طبع خمسة كتب من الكتب التي أظهر مؤلفوها للعالم الإسلامي عقائد الفرق الزائعة والرد عليهم ردا مفحماً أولها : وكشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة » لمحمد بن مالك الحمادي اليماني المتوفى في أواسط المائة الحامسة للهجرة ، وثانيها : كتاب « التبصير في الدين ويميز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين « لأبي المظفر الاسفرايني المتوفى سنة ٢٧٩ هجرية وثالثها : و الفرق بين الفرق » لعبد القاهي البغدادي المتوفى سنة ٢٧٩ هجرية ورابعها : و التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » لأبي الحسين الملطى الشافعي ورابعها : و التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » لأبي الحسين الملطى الشافعي للحصول عما بتى من هذا النوع من الكتب لنشرها احقاقاً للحق وازهاقاً للباطل وحراسة لعقائد السذج والاغرار الذين نخشي عليهم الوقوع في حبائل هؤلاء المضللين فيوثون عقائده ويفسدون عليهم دينهم وذلك بعد أن تبين نشاط اسماعيلية الهند وغيرهم من الفرق المسترة تحت أساء خداعة « كالبهائية » والأحمدية ، والنصيرية .

هذا وليكن فى علم القراء الكرام أن هـذه المجموعة من الكتب التى شرتها كانت بفضل إرشاد ومعاونة مولانا أستاذ المحققين ، العلامة النحرير بقية السلف الصالح شيخ مشايخ علماء علم الرجال رغم أنف كل مكابر دجال صاحب الفضل والفضيلة الشيخ

عد زاهد بن الحسن الكوثرى وكيل الشيخة الإسلامية في الحلافة العثانية سابقاً ونزيل القاهرة الآن أمد الله في عمره وأبقاه نبراساً للمسلمين فأتقدم إلى فضيلته بجزيل الشكر على عطفه المتواصل وبما أسداه إلى من المعونة والله سبحانه وتعالى يجزيه عنى وعن العلم خير الجزاء .

ثم إننى أرى من الواجب على أن أتقدم إلى جميع من تفضل بالمساهمة فى معاونة مكتب نشر الثقافة الإسلامية من أقدم عصورها إلى الآن الذى أخد على عاتقه نشر التراث القديم من آثار العلماء العاملين أخص منهم صاحب الفضيلة الأستاذ الشييخ حامد مصطفى خريج القضاء الشرعى والمدرس بكلية اللغة العربية بالجامعة الأزهرية ، والأخ الفاضل الأديب الأستاذ البحاثة السيد محمد بن تاويت المعروف « بالطنحى » والأخ الفاضل الأستاذ فؤاد افندى السيد الموظف بدار الكتب المصرية الملكية بالفاهرة قسم الفهارس العربية والاستاذ محمد عبد الهادى المهتدى من علماء وادباء دمشق فجزاهم الله عن خدماتهم العلمية التي يقدمونها إلى مكتبنا خير الجزاء .

وقبل أن أختتم هذه الكلمة لا يسعى إلا أن أنوه بفضل المعاونة المادية والأدبية التي يسديها إلى حضرة الأخ النجيب الأستاذ محمد نجيب أمين الحانجي نجل خادم السنة ومحيى آثار السلف الصالح المغفور له السيد أمين الحانجي أسكنه الله فسيح جنانه.

هذا واننى أضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الحير من نشرالكتب العلمية المفيدة وأن يغفر لنبا خطايانا وزلاتنا وأن يشملنا برحمته الواسعة بفضله ومنه وكرمه وما ذلك عليه بعزيز .

كتبه الفقير إلى الله تعالى وحده

أبو أسامة السيد عزة بن المرحوم العالم النحرير السيد أمين بن المرحوم محدث الديار الشامية وشيخ مشامخ البلدة الدمشقية السيد سليم بن المرحوم العالم الجليل السيد ياسين بن شيخ علماء الشافعية المحدث الكبير السيد حامد بن شهاب الملة والدين الشهاب أحمد بن عبيد بن عبد الله بن عسكر الحسيني النسب الحمصي المولد الدمشقي الموطن المسيني النسب الحمصي المولد الدمشقي الموطن الشامير بالعطار غفر الله لهم

آمين

مطبعة السعادة بمصر

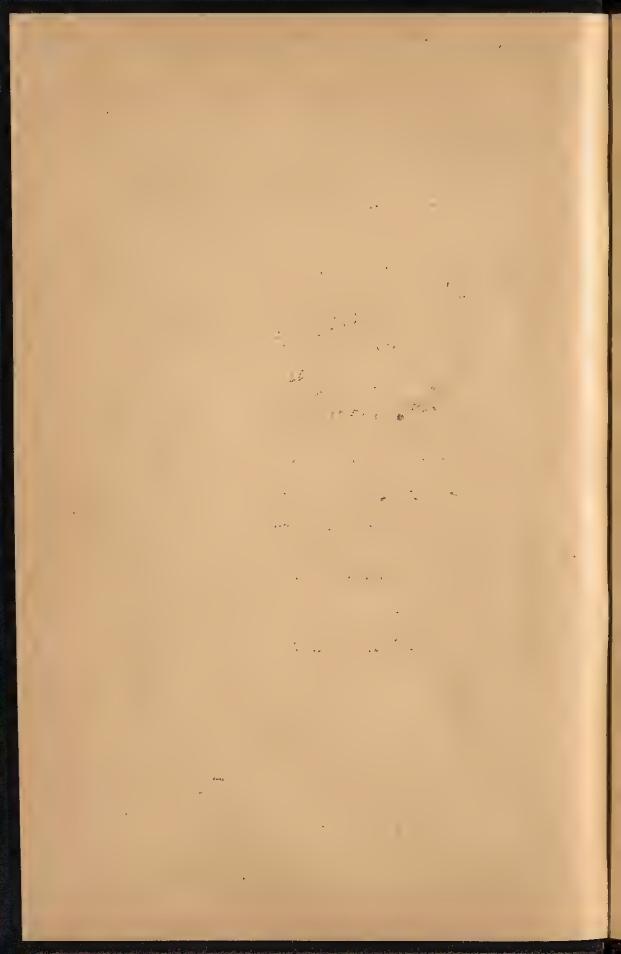

#### كافة مطبوعات



تطلب من مكتبة الخانجي لصاحبها الأستاذ محمد نجيب أمين الخانجي القاهرة: ش هبد العزيز من . ب ١٣٧٥ ت : ١٤٨٨ وهن أكبر مكاتب الشرق العربي وهي واد المثنى بيقواد لصاحبها : الأستاذ قاسم الرجب





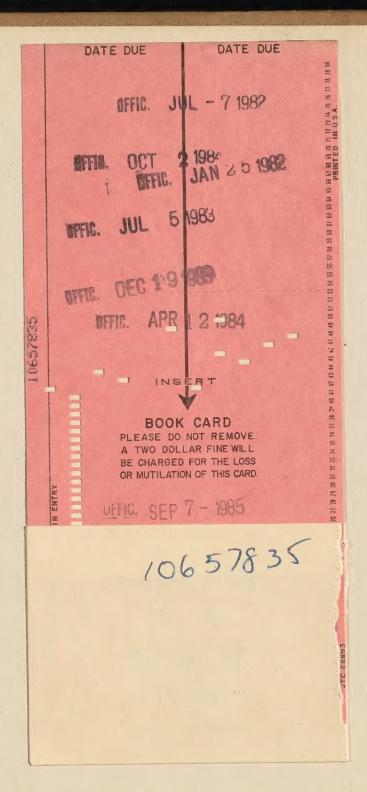

BOUND

NOV 22 1955

